

جَمْعُ وَتَرَتِيبُ عَبَدِ الْرَّحَمٰنُ بُرْمِحُ مُمَّدُ بُرْقِ السِّمِ « رَحِمَهُ اللَّهِ » وَسَاعَدُهُ أَبِنُهُ مِحْكُمَّدُ « وَفَقَ هُ اللَّهِ »

\_المجلّدالرابع والىُلاثون ـ

طبعَ بأمتر خَارِم لِلْجُوَيِّنِ لِلْشِيْنِ فَيَيْنِ لِلْكِلِي فَهُ لِلْكِلِي فَيْ اللَّهِ مَثْوَبِتَه أَجْزَل اللَّهُ مَثُوبِتَه

#### طبعت هـٰـذه الفتـَـاوي في

## عُجَمَعُ لِلَاكِفَ الْمُلْكِفَ الْمُلْكِفَةُ الْمُحْتَجِفُ لُلْتِكَنْفِكِ

في المدين قرالمنورة

تحب إشران

### وَزَارَةُ الشُّوعُ وَنَا الْمِلْكَ الْمِيِّينِ وَإِلْافَقَافِ نَهُ اللَّهُ وَعَلَالُكُمْ وَعَلَالُمْ اللَّهُ وَالْمُلْكَامُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَالْمُلْكَامُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

بالمملكة العكربيكة الشُّعُوديّة عام 1250ه- ٢٠٠٤م

🕏 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤١٥ هـ.

فهرسة مكتبة الملك فهد البطنية

ابن تيميه ، أحمد بن عبدالحليم

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه .

۲۷۲ ص ؛ ۲۷ × ۲٤ سم

ردمك ٦-٠١-٧٠-٩٩٦ (مجموعة)

( TE E ) 997.-VV.-08-.

۱ - الفتاوى الإسلامية ۲ - الفقه الحنبلي 1 - العنوان ديوي ۲۰۸،۶ ديوي

رقم الإيداع : ٢٠٠٧-١٩٩ (مجموعة) ردمك : ٢-.٧--٧٧- (مجموعة) --٥٤--٧٧- (ج ٢٤)

# كتاب الظهار

إلى قتال أهل البغي



# بِسَ إِللَّهُ الْحُمْرُ اللَّهِ الْحُمْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده

# ( باب الظهار )

# سئل شبخ الإسلام أحمدبن تبمية قدس الله روحه

عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل أمى ، وأختى ؟

فأجاب : إن كان مقصوده أنت علي مثل أمى وأختى فى الكرامة فلا شيء عليه ، وإن كان مقصوده: يشبهها بأمه وأخته فى « باب النكاح » فهذا ظهار ، عليه ماعلى المظاهر ، فإذا أمسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل تزوج ، وأراد الدخول الليلة الفلانية ؛ وإلا كانت عندي مثل أمى وأختى ، ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذى طلبها فيه : فهل يقع طلاق ؟

فأجاب: لا يقع عليه طلاق في المذاهب الأربعة ؛ لكن يكون مظاهراً فإذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التي ذكرها الله في « سورة المجادلة » فيعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن رجل حنق من زوجته فقال : إن بقيت أنكحك أنكح أمي تحت ستور الكعبة . هل يجوز أن يصالحها ؟

فأجاب: الحمد لله. إذا نكحها فعليه كفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ولا يمسها حتى يكفر .

#### وسئل رحم الآ

عن رجلين قال أحدهما لصاحبه: يا أخى! لا تفعل هذه الأمور بين يدى امرأ تك، قبيح عليك، فقال: ماهى إلا مثل أمى. فقال: لأي شيء قلت؟! سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ، ثم كرر على نفسه، وقال: أى والله هي عندى مثل أمى: هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إن أراد بقوله : إنها مثل أمى أنها تستر على ولا تهتكنى ولا تلومنى ، كما تفعل الأم مع ولدها ؛ فإنه يؤدب على هذا القول ، ولا تحرم عليه امرأته ؛ فإن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع رجلا يقول لامرأته : ياأختى ! فأدبه — وإن كانجاهلا لم يؤدب على ذلك، وإن استحق العقوبة على ما فعله من المنكر — وقال أختك هي ؟! فلا ينبغى أن يجعل الإنسان امرأته كأ مه .

وإن أراد بها عندى مثل أمى . أى فى الامتناع عن وطئها ، والاستمتاع بها ، ونحو ذلك مما يحرم من الأم ، فهى مثل أمى التى ليست محلا للاستمتاع بها : فهذا « مظاهر » يجب عليه ما يجب على المظاهر ، فلا يحل له أن يطأها حتى يكفر « كفارة الظهار » فيعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا . وإذا فعل ذلك حل له ذلك باتفاق المسلمين ؛ إلا أن ينوي أنها محرمة على كائمي : فهذا يكون مظاهرا فى مذهب أبى حنيفة ، والشافعي ، وأحمد . وحكى فى مذهب مالك نزاع فى ذلك : هل يقع به الثلاث ؟ أم لا ؟

والصواب المقطوع به أنه لا يقع به طلاق ، ولا يحل له الوطء حتى يكفر باتفاقهم ، ولا يقع به الطلاق بذلك . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل قال لامرأته باین عنه إن رددتك تمكونی مثل أمي وأختى : هل یجوز أن یردها ؟ وما الذی یجب علیه ؟

فأجاب : فى أحد قولي العلماء عليه كفارة ظهار ، وإذا ردها فى الآخر لا شيء . والأول أحوط .

#### وسئل رحمہ الآ

عن رجل قال في غيظه لزوجته : أنت علي حرام مثل أمي ؟

فأجاب : هذا مظاهر من امرأته ، داخل في قوله :

( اللَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآيِهِ مَاهُ آمَهَ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الللّ

#### وسئل رحمہ الآ

عن رجل قالت له زوجته : أنت علي حرام مثل أبي وأمى . وقال لهـا : أنت علي حرام مثل أمى وأختى : فهل يجب عليه طلاق ؟

فأجاب : لا طلاق بذلك ؛ ولكن إن استمر على النكاح فعلى كل منها كفارة ظهار قبل أن يجتمعا ، وهى عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ؛ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .

# باب ما یلحق من النسب وسئل رحم الله تعالی

عن رجل تزوج بنتا بكراً ، بالناً ، ودخل بها ؛ فوجدها بكرا ، ثم إنها ولدت ولدا بعد مضي ستة أشهر بعد دخوله بها : فهل يلحق به الولد أم لا ؟ وأن الزوج حلف في الطلاق منها أن الولد ولده من صلبه : فهل يقع بـه الطلاق أم لا ؟ والولد ابن سوي كامل الخلقة ، وعمر سنين . أفتونا مأجورين ؟

فأجاب رضى الله عنه : الحمد لله . إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه الولد باتفاق الأعمة \_ ومثل هذه القصة وقعت فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . واستدل الصحابة على إمكان كون الولد لستة أشهر بقوله تعالى : ( وَحَمَّلُهُ وَفِصَلُهُ أَلَنْهُونَ شَهَّرًا ) مع قوله : ( وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) فإذا كان مدة الرضاع من الثلاثين حولين يكون الحمل ستة أشهر ؛ فجمع فى الآية أقل الحمل وتمام الرضاع ولولم يستلحقه ، فحريف إذا استلحقه وأقر به ؟! بل لو استلحق مجبول النسب ؛ وقال : إنه ابنى لحقه باتفاق المسلمين ؛ إذا كان ذلك ممكنا ، ولم يدع أحد أنه ابنه : كان بارا فى عينه ؛ ولا حنث عليه - والله أعلم .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن رجل اشترى جارية بكرا ، وباشرها ، وهي لا تخرج ولا تدخل ، وهي حامل منه ، فأخرجها إلى السوق ، وينكر ويحلف : أنه ما هو ولده ؟

فأجاب: إذا اعترف أنه وطئها مثل أن يكون قد أقر بذلك فإن الولد يلحقه ، ويجعل هذا الحل منه إذا وضعت لمدة الإمكان ، وليس له أن يبيع الحمل ، ولا أمه ؛ لكن إذا ادعى الاستبراء فني قبول قوله وتحليفه نزاع بين العلماء. والله أعلم.

#### وسئل رحم الآ

عن رجل تزوج امرأة وأقامت في صبته خمسة عشر يوما ، ثم طلقها الطلاق البائن ، وتزوجت بعده بزوج آخر بعد إخبارها بانقضاء العدة من الأول ؟ ثم طلقها الزوج الثانى بعد مدة ست سنين ، وجاءت بابنة ، وادعت أنها من الزوج الأول : فهل يصح دعواها . ويلزم الزوج الأول ، ولم يثبت أنها ولدت البنت ، وهذا الزوج والمرأة مقيان ببلد واحد ، وليس لها مانع من دعوى النساء ، ولا طالبته بنفقة ولا فرض ؟

فأجاب: الحمد لله . لا يلحق هذا الولدالذي هو البنت بمجرد دعواها والحالة هذه باتفاق الأثمة ؛ بل لو ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة وأنكر هو أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة بلا نزاع ، حتى تقيم بذلك بينة . ويكني امرأة واحدة:عند أبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وعند مالك وأحمد في الرواية الأخرى لا بد من امرأتين . وأما الشافعي فيحتاج عنده إلى أربع نسوة . ويكني يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته .

وأما إن كانت الزوجية قائمة ففيها قولان في مذهب أحمد «أحدها» لا يقبل قولها ، كمذهب الشافعي . « والثاني » يقبل ، كمذهب مالك . وأما إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر الحمل ، ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول المطلق : فهذه لا يقبل قولها بلا نزاع ، بل لو أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ولدون مدة الحمل : فهل يلحقه ؟ على قولين مشهورين لأهل العلم . ومذهب أبى حنيفة وأحمد أنه يلحق ، وهذا اختيار ابن سريج من أصحاب الشافعي ؛ لكن المشهور من مذهب الشافعي ومالك أنه لا يلحقه .

وهذا النزاع إذا لم تنزوج ، فأما إذا تزوجت بعد إخبارها بانقضاء عدتها ، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر ؛ فإن هذا لا يلحق نسب بالأول قولا واحدا . فإذا عرفت مذهب الأئمة في هذين الأصلين فكيف يلحقه نسبه

بدعواها بعد ست سنين . ولو قالت ولدته ذلك الزمن قبل أن يطلقني لم يقبل قولها أيضا ؛ بل القول قوله مع يمينه إنها لم تلدها على فراشه

ولو قالت هى: وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى ، وأنكر الزوج الأول ذلك : فالقول قوله أيضا أنها لم تضعها قبل تزوجها بالثانى ؛ لاسيامع تأخر دعــواها إلى أن تزوجت الثانى ؛ فإن هذا ممايدل على كذبها فى دعــواها ؛ لا سياعلى أصل مالك فى تأخر الدعوى المكنة بغير عذر فى هذه المسائل ونحوها .

#### وسئل رحم الة نعالى

عمن طلق امرأته ثلاثا، وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق، فقلده الزوج ووطىء زوجته بعد ذلك، وأتت منه بولد: فقيل: إنه ولد زنا ؟

فأجاب : من قال ذلك فهو فى غاية الجهل والضلالة ، والمشاقة لله ورسوله فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين ، وإن كان ذلك النكاح باطلا فى نفس الأمر باتفاق المسلمين ، سواء كان الناكح كافرا أو مسلماً. واليهودى إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين

وإن كان ذلك النكاح باطلا باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافراً تجب استتابته . وكذلك المسلم الجاهل لوتزوج امرأة في عدتها كما يفعل جهال الأعراب ووطئها يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين . ومثل هذا كثير .

فإن «ثبوت النسب » لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر ؛ بل الولد للفراش ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » فمن طلق امرأته ثلاثا ووطئها يعتقد أنه لم يقع به الطلاق : إما لجهله . وإما لفتوى مفت مخطئ قلده الزوج . وإمالغير ذلك ، فإنه يلحقه النسب ، ويتوارثان بالاتفاق ؛ بل ولاتحسب العدة إلامن حين ترك وطئها ؛ فإنه كان يطؤها يعتقد أنها زوجته ، فهي فراش له فلا تعتد منه حتى تترك الفراش .

ومن نكح امرأة « نكاحاً فاسداً » متفقاً على فساده ، أو مختلفا فى فساده ، أو ملكها ملكا فاسد امتفقاً على فساده ، أو مختلفا فى فساده ، أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة ، أو أمته المملوكة : فإن ولده منها يلحقه نسبه ، ويتوارثان باتفاق المسلمين . والولد أيضا يكون حرا ؛ وإن كانت الموطوءة مملوكة للغير فى نفس الأمر ووطئت بدون إذن سيدها ؛ لكن لما كان الواطئ مغرورا بها زوجبها وقيل: هي حرة ، أو بيعت فاشتراها يعتقدها ملكا للبائع ؛ فإنما وطئ من

يمتقدها زوجته الحرة ، أو أمته الملوكة : فولده منها حر ؛ لاعتقاده . وإن كان اعتقاده عظنا ، وبهذا قضى الخلفاء الراشدون ، واتفقعليه أئمة المسلمين .

فهؤلاء الذين وطنوا وجاءهم أولاد لوكانوا قد وطنوا في نكاح فاسد متفق على فساده ، وكان الطلاق وقع بهم باتفاق المسلمين ، وهم وطنوا يعتقدون أن النكاح باق ؛ لإفتاء من أفتاهم ، أو لذير ذلك : كان نسب الأولاد بهم لاحقا ، ولم يكونوا أولاد زنا ؛ بل يتوارثون باتفاق المسلمين هذا في المجمع على فساده فكيف في المختلف في فساده ؟ وإن كان القول الذي وطئ به قولا ضعيفا : كمن وطئ في نكاح المتعة أو نكاح المرأة نفسها بلاولي ولاشهود ، فإن هذا إذا وطئ في يعتقده نكاح الحقه فيه النسب ، فكيف بنكاح مختلف فيه ،وقد فهرت حجة القول بصحته بالكتاب والسنة والقياس ، وظهر ضعف القول الذي يناقضه ، وعجز أهله عن نصرته بعد البحث التام ؛ لا نتفاء الحجة الشرعية ؟!

فنقال إنهذا النكاح أومثله يكون فيه الولد ولد زنا [لا] يتوارثان هو وأبوه الوطئ مخالف لإجماع المسلمين. منسلخ من رتبة الدين، فإن كان جاهلا عرف وبين له أنرسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وسائراً عمة الدين أخقوا أولاداً هل الجاهلية بآبائهم وإن كانت عرمة بالإجماع؛ ولم يشترطوا في لحوق النسب أن يكون النكاح جائزا في شرع المسلمين. فإن أصر على مشاقة الرسول من

بعد ما تبين له الهدى ، واتبع غيرسبيل المؤمنين؛ فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . فقد ظهر أن من أنكر الفتيا بأنه لايقع الطلاق وادعى الإجماع على وقوعه ، وقال إن الولد ولد زنا : هو المخالف لإجماع المسلمين ، مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله رب العالمين ، وإن المفتى بذلك أو القاضى بذلك فعل ما لايسوغ له بإجماع المسلمين . وليس لأحد المنع من الفتيا بقوله ، ولا القضاء بذلك ، ولاالحكم بالمنع من ذلك باتفاق المسلمين ، والأحكام باطلة بإجماع المسلمين . والحد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مجمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل ادعت عليه مطلقته بعدست سنين بينت ، وبعدأن تزوجت بزوج آخر ، فألزمه بعض الحكام باليمين ، فقال الرجل : أحلف أن هذه ماهي بنتي ، فقال الحاكم : ماتحلف إلا أنها ماهي بنتي ، فقال الحاكم : ماتحلف إلا أنها ماهي بنتي ، وكان معه إنسان فقال للحاكم : هذا مايحل له أن يحلف أنها ماهي بنت هذه المرأة ، فضر به الحاكم بالدرة ، وأحرق به ، فحلف الرجل ، فكتب عليه فرض البنت . فهل يصح هذا الفرض ؟

فأجاب : الحمد لله . عليه اليمين أنها لم تلدها فى العدة ، أو أنها لم تلدها على فراشه ، أو أنها لم تلدها فى بيته ؛ بحيث أمكن لحوق النسب به . فأما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها ولدتها من الثانى فليس عليه اليمين أنها لم تلدها .وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح الثانى آخراً . وإذا أكره على الإقرار لم يصح إقراره .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل تروج بأمرأة ولم يدخل بها ولا أصابها ، فولدت بعد شهرين : فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق ، أم لا ؟

فأجاب: الحمد لله . لا يلحق به الولد باتفاق المسلمين ، وكذلك لا يستقر عليه المهر باتفاق المسلمين ؛ لكن للملماء في العقد « قولان » أصحها أن العقد باطل ؛ كمذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما . وحينئذ فيجب التفريق يبنها ، ولامهر عليه ، ولا نصف مهر ، ولا متعة ؛ كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت الفرقة فيها قبل الدخول ؛ لكن ينبني أن يفرق بينها حاكم يرى فساد العقد لقطع النزاع . و « القول الثانى » أن العقد صحيح ؛ ثم لا يحل له الوطء حتى تضع ؛ كقول أبى حنيفة . وقيل : يجوز له الوطء قبل الوضع ، كقول الشافى .

فعلى هذين القولين إذا طلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر ؟ لكن هذا النزاع إذا كانت حاملا من وط عشبهة أو سيد أو زوج ؛ فإن النكاح باطل باتفاق المسلمين ، ولا مهر عليه إذا فارق قبل الدخول وأما الحامل من الزنا فلا كلام في صعة نكاحها . والنزاع فيما إذا كان نكحها طائعا ، وأما إذا نكحها مكرها فالنكاح باطل في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما

### باب العدد

#### وسئل رحمہ الآ

عن امرأة طلقها زوجها فى الثامن والعشرين من ربيع الأول ، وأن دم الحيض جاءها مرة ، ثم تزوجت بعدذلك فى الثالث والعشرين من جادى الآخر من السنة ، وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ، ولم تكن حاضت إلا مرة ، فلما علم الزوج الثانى طلقها طلقة واحدة ثانيا فى العشر من شعبان من السنة ، ثم أرادت أن تزوج بالمطلق الثانى ، وادعت أنها آيسة : فهل يقبل قولها وهل يجوز تزونجها ؟

فأجاب الإياس لا يثبت بقول المرأة ؛ لـكن هذه إذا قالت إنه ارتفع لاتدرى مارفعه فإنها تؤجل سنة ، فإن لم تحض فيها زوجت . وإذا طعنت في سن الإياس فلا تحتاج إلى تأجيل . وإن علم أن حيضها ارتفع عمرض أو رضاع كانت في عدة حتى يزول العارض .

فهذه المرأة كان عليها « عدتان » : عدة للأول ، وعدة من وطء الثانى . ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى طلاق ، فإذا لم تحض إلا مرة واستمر انقطاع الدم

فإنها تعتد العدتين بالشهورستة أشهر بعد فراق الثانى إذا كانت آيسة . وإذا كانت مستريبة كان سنة و ثلاثة أشهر . وهذا على قول من يقول : إن العدتين لا تتداخلان : كالك ، والشافعي ، وأحمد . وعند أبى حنيفة تتداخل العدتان من رجلين ؛ لكن عنده الإياس حد بالسن وهذا الذى ذكر ناه هو أحسن قولي الفقهاء وأسهلها ، وبه قضى عمر وغيره . وأما على القول الآخر فهذه المستريبة تبقى في عدة حتى تطعن في سن الإياس ، فتبقى على قولهم عام خمسين أو ستين سنة لا تتزوج . ولكن في هذا عسر وحرج في الدين وتضييع مصالح المسلمين .

#### وسئل رحمہ اللہ

عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض ، وذكرت أن له المحل تروجها الطلاق الثلاث : له المحل أربع سنين قبل زواجها لم تحض ، فحصل من زوجها الطلاق الثلاث : فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر ؟ وكيف تكون العدة وعمرها خمسون سنة ؟

فأجاب : الحمد لله . هذه تعتد عدة الآيسات « ثلاثة أشهر » في أظهر قولي العلماء ؛ فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع ، وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاع مستمراً ؛ مخلاف المستريبة التي لاتدرى مارفع حيضها : هل هو ارتفاع

إياس ؟ أو ارتفاع علمارض ثم يعود : كالمرض ، والرضاع ؟ فهذه « ثلاثة أنواع » .

فا ارتفع لعارض: كالمرض، والرضاع؛ فإنها تنتظر زوال العارض بلاريب. ومتى ارتفع لاتدرى مارفعه: فذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه، وقول للشافعي: أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن عكث مدة الحمل كا قضى بذلك عمر. ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها عكث حتى تطعن في سن الإياس، فتعتد عدة الآيسات. وفي هذا ضرر عظيم عليها؛ فإنها عكث عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة لاتنزوج. ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة؛ وإنما ( التَهِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ) فإنهن يعتدن ثلائة أشهر بنص القرآن، وإجماع الأمة.

لكن العلماء مختلفون: هل للإياس سن لا يكون الدم بعده إلا دم إياس؟ وهل ذلك السن خمسون، أو ستون؟ أو فيه تفصيل؟ ومتنازعون: هل يعلم الإياس بدون السن؟

وهذه المرأة قد طمنت في سن الإياس على أحد القولين ، وهو الحمسون ، ولها مدة طويلة لم تحض ، وقد ذكرت أنها شربت ما يقطع الدم ، والدم يأتى بدواء: فهذه لا ترجو عود الدم إليها ، فهي من الآيسات تعتد عدة الآيسات . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة ، لما ثبت عنده من تضررها بانقطاع نفقة زوجها ، وعدم تصرفه الشرعى عليها المدة التى يسوغ فيها فسخ النكاح لمثلها . وبعد ثلاثة شهور من فسخ النكاح رغب فيها من يتزوجها : فهل يجوز أن تعتد بالشهور ؛إذ أكثر النساء لا يحضن مع الرضاعة أو يستمر بها الضرر إلى حيث ينقضى الرضاع ويعود إليها حيضها ، أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . بل تبقى فى العدة حتى تحيض ثلاث حيض ، وإن تأخر ذلك إلى انقضاء مدة الرضاع ، وهذا باتفاق الأعمة الأربعة وغيره ، وبذلك قضى عمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب بين المهاجرين والأنصار ، ولم يخالفها أحد . فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض ، أو تشرب ما تحيض به : فلها ذلك . والله أعلم

#### وسئل رحم الله نعالى

عن امرأة كانت تحيض وهى بكر ، فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض بعد ذلك ، ووقعت الفرقة من زوجها وهى مرضع ، وأقامت عند أهلها

نصف سنة ولم تحض ، وجاء رجل يتزوجها غير الزوج الأول ، فحضر واعند قاض من القضاة ، فسألها عن الحيض ؟ فقالت : لى مدة سنين ما حضت فقال القاضى : ما يحل لك عندى زواج ، فزوجها حاكم آخر ولم يسألها عن الحيض ، فبلغ خبرها إلى قاض آخر ، فاستحضر الزوج والزوجة ، فضرب الرجل مائة جلدة ، وقال : زنيت ، وطلق عليه ، ولم يذكر الزوج الطلاق فهل يقع به طلاق ؟

فأجاب: إن كان قد ارتفع حيضها بمرض أو رضاع فإنها تتربص حتى يزول العارض و تحيض باتفاق العلماء ؛ وإن كان ارتفع حيضها لا تدرى مارفعه فهذه فى أصح قولي العلماء على ما قال عمر: عمكت سنة ، ثم تزوج ، وهو مذهب أحمد المعروف فى مذهبه ، وقول للشافعى: وإن كانت « فى القسم الأول » فنكاحها باطل ، والذي فرق يبنها أصاب فى ذلك ، وأصاب فى تأديب من فعل ذلك وإن كانت من « القسم الثانى » قد زوجها حاكم تأديب من فعل ذلك وإن كانت من « القسم الثانى » قد زوجها حاكم المحكن لغيره من الحكام أن يفرق بينها ، ولم يقع بها طلاق ، فإن فعسل الحاكم كم لمثل ذلك يجوز فى أصح الوجهين

#### وسئل رحم الذ نعالى

عن مرضع استبطأت الحيض ، فتداوت لمجىء الحيض ، فحاضت ثلاث حيض وكانت مطلقة : فهل تنقضي عدتها ؛ أم لا ؟

فأجاب : نعم إذا أتى الحيض المعروف لذلك اعتدت به . كما أنها لو شربت دواء قطع الحيض أو باعد بينه : كان ذلك طهراً . وكما لو جاءت أو تعبت ؛ أو أتت غير ذلك من الأسباب التي تسخن طبعها و تثير الدم فحاضت بذلك والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن امرأة شابت لم تبلغ سن الإياس ، وكانت عادتها أن تحيض ، فشربت دواء ، فانقطع عنها الدم واستمر انقطاعه ؛ ثم طلقها زوجها وهى على هذه الحالة : فهل تكون عدتها من حين الطلاق بالشهور ، أو تتربص حتى تبلغ سن الآيسات ؟

فأجاب. الحمدلله رب العالمين. إن كانت تعلم أن الدم [لا] (١) يأتى فيما بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وإن كان يمكن أن يعود الدم ويمكن أن لا يعود فإنها تتربص بعد سنة ثم تتزوج ، كما قضى به عمر بن الخطاب فى المرأة يرتفع حيضها لا تدرى ما رفعه ؛ فإنها تتربص سنة ، وهذا مذهب الجمهور : كما لك ، والشافعي . ومن قال : إنها تدخل فى سن الآيسات : فهذا قول ضعيف جدا ؛ مع ما فيه من الضرر الذى لا تأتي الشريعة بمثله ، أو تمنع من النكاح وقت حاجتها إليه ؟! ويؤذن لها فيه حين لا تحتاج إليه . ؟!

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

#### وسئل رحم الة تعالى

فأجاب ؛ عليها عدة الوفاة مع عدة الطلاق ؛ ولها الميراث. هذا إن كان عقله حاضراً حين تكلم بالطلاق ؛ وإن كان عقله غائباً لم يلزمها [إلا](١) عدة الوفاة. والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أضيفت حسب مفهوم السياق

#### وسئل رحم الآ

عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين، ورزق منها ولداً له من العمر سنتان ، وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين، وصدقها الزوج ، وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور . فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ ؟

فأجاب: إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل ، وعليه أن يفارقها . وعليها أن تكمل عدة الأول ، ثم تعتد من وطء الثاني . فإن كانت حاضت الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت عدة الأول ؛ ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له ثلاث حيض ، ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد . وولده ولد حلال يلحقه نسبه ؛ وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لايعلم فساده .

### وقال شينح الإسلام رحمه الله

#### فصل

« المعتدة عدة الوفاة » تتربص أربعة أشهر وعشرا وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ، ولاتتزين ، ولاتنطيب ، ولاتلبس ثياب الزينة ، وتلزم منزلها فلاتخرج بالنهار إلا لحاجة ، ولابالليل إلا لضرورة ، وبجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله :كالفاكهة واللحم : لحم الذكر والأنثي ، ولها أكل ذلك باتفاق علماء المسلمين ، وكذلك شرب مايباح من الأشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتان وغير ذلك مما أباحــه الله ؛ وليس عليها أن تصنع ثيابا بيضاء أو غير بيض للعدة ؛ بل يجوز لهالبس والأخضر الصافى ، والأزرق الصافى ، ونحو ذلك ولاتلبس الحلى مثــل الأسورة ، والخلاخل ، والقلايد ، ولا تختضب بحناء ولاغيره ؛ ولايحرم عليها عمل شغل من الأشغال المباحة : مثل التطريز ، والخياطة ، والغزل ، وغير ذلك مما تفعله النساء . ويجوز لها سائر مايباح لها فيغير العدة : مثل كلام من تحتاج إلى كلامه من الرجال إذاكانت مستترة ، وغير ذلك . وهذا الذى ذكرته هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كان يفعله نساء الصحابة إذامات أزواجهن [ ونساؤه صلى الله عليه وسلم ] ولايحل لهن أن يتزوجن بغيره أبداً لافى العدة ولابعدها ؛ بخلاف غيرهن ، وعلى المسلمين احترامهن كما يحترم الرجل أمه ؛ لكن لايجوز لغير محرم يخلو بواحدة منهن ، ولايسافر بها . والله أعلم .

#### وسئل رحم الذ نعالى

عن امرأة معتدة عدة وفاة ؛ ولم تعتد في بيتها بــــــــــل تخرج في ضرورتها الشرعية : فهل يجب عليها إعادة العدة ؟ وهل تأثم بــذلك ؟

فأجاب العدة انقضت بمضى أربعة أشهر وعشرا من حين الموت ، ولاتقضى العدة فإنكانت خرجت لأمر يحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلاشيء عليها . وإنكانت قدخرجت لغير حاجة وباتت في غير منزلها لغير حاجة ، أوباتت في غير ضرورة ، أوتركت الإحداد: فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك ؛ ولا إعادة عليها .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن رجل توفي وقعدت زوجته في عدته أربعين يوما ؛ فما قدرت تخالف مرسوم السلطان ؛ ثم سافرت وحضرت إلى القاهرة ، ولم تتزين لابطيب ؛ ولاغيره : فهل تجوز خطبتها ؛ أملا ؟

فأجاب: العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ فإن كان قد بقى من هذه شيء فلتتمه في بيتها ، ولاتخرج ليلا ولانهارا إلا لأمر ضرورى؛ وتجتنب الزينة ، والطبب في بدنها وثيابها . ولتأكل ماشاءت من حلال ، وتشم الفاكهة ، وتجتمع بمن يجوزلها الاجتماع به في غير العدة ؛ لكن إن خطبها إنسان لا تجيبه صريحا ، والله أعلم .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن امرأة عزمت على الحج هى وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان : فهل يجوز لها أن تحج ؟

فأجاب : ليس لها أن تسافر في المدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأثمة الأربعة .

# باب الاستبراء

# سئل شيخ الإسلام رحم الة

عن رجل اشترى جارية ؛ ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض، ثم باعها بعد عشرة أيام : فهل يجوز للسيد الثانى أن يطأها قبل أن تحيض ؟

فأجاب : لم يكن يحل له وطؤها قبل أن يستبرئها باتفاق الأعمة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولاغير ذات حمل حتى تستبرئ بحيضة » وكذالك المشترى الثانى لا يجوزله وطؤها قبل أن تحيض عنده باتفاق الأعمة ؛ بل لا يجوز فى أحد قولى العلماء أن يبيعها الواطئ حتى يستبرئها . وهل عليه استبراء ، وعلى المشترى استبراء ؟ أو استبراء ان ؟ أو يكفيهما استبراء أو على قولين . والله أعلم .

# باب الرضاع

### فال شيخ الإسلام رحم الله

#### فصل

وأما « المحرمات بالرضاع » فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة » وهذا مما اتفق عليه علماء المسلمين ؛ لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين .

فإذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار ولدها باتفاق الأثمة ، وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أبا لهذا المرتضع باتفاق الأثمة المشهورين ، وهذا يسمى « لبن الفحل » وقد ثبت ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن عائشة كانت قد أرضعتها امرأة ، وكان لها زوج يقال له أبو القميس فجاء أخوه يستأذن عليها ، فأبت أن تأذن له ، حتى سألت

النبى صلى الله عليه وسلم فقال لها : « إيذني له فإنه عمك » فقالت عائشة : إنا أرضعتني المرأة ؛ ولم يرضعني الرجل ، فقال : « إنه عمك فليلج عليك . وقال : يحرم من الرضاءة ما محرم من النسب ».

وإذا صار الرجل والمرأة والدي المرتضع صار كل من أولادها إخوة المرضع؛ سواء كانوا من الأب فقط أو من المرأة، أو منهما، أو كانوا أولادا لهما من الرضاعة ؛ فإنهم يصيروب إخوة لهذا المرتضع من الرضاعة على المرأتان فأرضعت هذه طفلا ، وهذه طفلة كانا أخوين ؛ ولم يجز لأحدهما التزوج بالآخر باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين . وهذه « المسألة » سئل عنها ابن عباس فقال : اللقاح واحد . يعني الرجل الذي وطيء المرأتين حتى در اللبن واحد .

ولافرق باتفاق المسلمين بين أولاد المرأة الذين رضعوا مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة ، وبعد الرضاعة : باتفاق المسلمين . وما يظنه كثير من الجهال أنه إنما يحرم من رضع معه : هو ضلال على صاحب إن لم يرجع عنه ، فإن أصر على استحلال ذلك استنيب كما يستتاب سائر من أباح الإخوة من الرضاعة ، فإن تاب وإلا قتل .

وإذاكان كذلك فجميع « أقارب المرأة أقارب للمرتضع من الرضاعة » أولادها إخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخـــوته ، وآباؤها وأمهاتها

أجداده ، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته : وكل هؤلاء حرام عليه

وأما « بنات أخواله وخالاته من الرضاع » فحلال كما يحسل ذلك من النسب ؛ وأقارب الرجل أقاربه من الرضاع : أولاد إخوته وأولادهم أولاد إخوته . وإخوته أعمامه وعماته ، وهن حرام عليه . وحلله بنات عمه وبنات عماته . وأولاد المرتضع بمنزلته ، كما أن أولاد المحلود بمنزلته فليس لأولاده من النسب والرضاع أن يتزوجوا إخوته ولا إخوة أبيه ، لا من نسب ولارضاع ، لأنهم أعمامهم وعماتهم ، وأخدوالهم وخسالاتهم .

وأما إخوة المرتضع من نسب أو رضاع غير رضاع هذه المرضعة فهم أجانب منها ومن أقاربها ، فيجوز لإخوة هؤلاء أن يتزوج والعكس: المرضعة ؛ كما إذا كان أخ للرجل من أبيه وأخت من أمه وبالعكس: جاز أن يتزوج أحدها الآخر ؛ وهو نفسه لايتزوج واحداً منها فكذلك المرتضع هو نفسه لايتزوج واحدا من أولاد مرضعه ؛ ولا أحدا من أولاد والديه ، فإن هؤلاء إخوته من الرضاع ؛ وهؤلاء أخوته من النسب . ويجوز لإخوته من الرضاع أن يتزوج وا إخوته من النسب ، ما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا إخوته من أمه . وهذا كله متفق عليه بين العلماء .

ولكن بعض المنتصبين للفتيا قد يغلط في هذه المسائل ؛ لالتباس أمرها على المستفتين ، ولا مذكرون ما يسألون عنه بالأسماء والصفات المعتبرة في وهذا سؤال مجمل . فالمرتضع نفسه لبس له أن يتزوج من أخــوات الآخر اللا تى هن من أمه التي أرضعت ؛ وإن كان له أخوات من غير تلك الأم فهن أجانب من المرتضع فللمرتضع أن يتزوج منهن . وكذلك إذا قيل: طفل وطفلة تراضعا ، أو طفلان تراضعا : هل يحل أن يتزوج أحدهما بأخوة الآخر ، ويتزوج الأخوات من الجانبين بعضهم لبعض ؟ فجواب ذلك أن إخوة كل من المتراضمين لهم أن يتزوجوا أخوات الآخر ؛ إذا لم يرتضع الخاطب من أم المخطوبة ، ولا المخطوبة من أم الخاطب وهذا متفق عليه بين العلماء. وأما المتراضعان فليس لأحدهما أن يتزوج شيئًا من أولاد المرضعة، فلا يتزوج هذا بأحد من إخوة الأخر من الأم التي أرضعته أو من الأب صاحب اللبن ، ويجوز أن يتزو جكل منها من إخوة الآخر الذين ليسوا من أولاد أبويه من الرضاعة. فهذا جواب هذه الأقسام .

فإن الرضيع ؛ إما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من تلك المرأة أو الرجل ، وإما أن يتزوج من إخوة المرتضع الآخر من النسب أو من رضاعة أخرى . وإخوة الرضيع إما أن يتزوجوا من هؤلاء ، وإما من هؤلاء وإما من هؤلاء . فإخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع : أولاد المرضعة

وزوجها من نسب أو رضاع . ولإخوة هذا أن يتزوجوا المخوة هذا ؛ بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع . وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج أحد منهن المرتضع ؛ ولا أولاده ؛ ولا يتزوج أحداً من أولاد المخوته وأخواته ؛ لامن نسب ؛ ولا من رضاع ، فإنه يكون : إما عما وإما خالا . وهذا كله متفق عليه بين العلماء .

«ثم الرضاع المحرم» فيه ثلاثة أقوال مشهورة هي ثلاث روايات عن أحمد
« أحدها » أنه يحرم كثيره وقليله . وهي مــذهب مالك ، وأبى
حنيفة ؛ لإطلاق القرآن .

« والثانى » لا تحرم الرضعة والرضعتان ، ويحرم ما فوق ذلك . وهو مذهب طائفة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « لا تحرم الرضعة والرضعتان » وروى « المصة ، والمصتان » وروي « الإملاجة ؛ والإملاجتان » فننى التحريم عنها وبقى الباقى على العموم والمفهوم .

« والثالث » أنه لا يحرم إلا خمس رضعات ، وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد ، لحديثين صحيحين . حديث عائشة : « إن مما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ولأمره صلى الله عليه وسلم لامرأة أبى حذيفة بن عتبة بن ربيعة أن ترضع سالما مولى أبى حذيفة بن عتبة ابن ربيعة خمس رضعات ؛ ليصير محرما لها بذلك .

وعلى هذا فالرضعة في مذهب الشافعي وأحمد ليست هي الشبعة وهو أن يلتقم الثدى ثم يسيبه ثم يلتقمه ثم يسيبه حتى يشبع ، بل إذا أخذ الثدي ثم تركه باختياره فهي رضعة ، سواء شبع بها أو لم يشبع إلا برضعات ، فإذا التقمه بعد ذلك فرضع ثم تركه فرضعة أخرى ، وإن تركه بغير اختياره ثم عاد قريباففيه نزاع .

#### وسئل رحم الله تعالى

ماالذي يحرم من الرضاع ؟ وماالذي لا يحرم ؟ وما دليل حديث عائشة رضى الله عنها « أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . ولتبينوا جميع التحريم منه ؟ وهل للعلماء فيه اختلاف ؟ وإن كان لهم اختلاف فا هو الصواب والراجح فيه ؟ وهل حكم رضاع الصبى الكبير الذي دون البلوغ أو الذي يبلغ حكمه حكم الصغير الرضيع ؛ فإن بعض النسوة يرضعن أولادهن خمس سنين ؛ وأكثر ، وأقل؟ وهل يقع تحريم بين المرأة والرجل المتزوجين برضاع بعض قراباتهم لبعض ؟ و يينوه بيانا شافيا ؟

الجواب: الحمد لله . حديث عائشة حديث صحيح متفق على صحته ؛ وهو متلقى بالقبول ؛ فإن الأثمة اتفقوا على العمل به ، ولفظه : « يحر ممن الرضاع ما يحر ممن

النسب » والثاني: « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة »: وقد استثنى بعض الفقهاء المستأخرين من هذا العموم صورتين، وبعضهم أكثر من ذلك وهذا خطأ ؛ فإنه لا يحتاج أن يستثنى من الحديث شيء. و نحن نبين ذلك فنقول.

إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس رضعات في الحولين صارت المرأة أمه وصار زوجها الذي جاء اللبن بوطئه أباه ، فصار ابنا لكل منها من الرضاعة ، وحينئذ فيكون جميع أولاد المرأة من هذا الرجل ومن غيره وجميع أولاد الرجل منهاومنغيرها إخوة له ، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده باتفاق الأئمة .

وإذا كان أولادها إخوته كان أولاد أولادها أولاد إخوته ، فلا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحدا من أولادهما ، ولا أولاد أولادها ؛ فإنهم : إما إخوته وإما أولاد إخوته ، وذلك يحرم من الولادة . وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته من الرضاع ، وأبوها وأمها أجداده وجداته من الرضاع ، فلا يجوز له أن يتزوج أحدا من إخوتها . ولا من أخواتها وإخوة الرجل أعمامه وعماته ، وأبو الرجل وأمهاته أجداده وجداته ؛ فلا يتزوج بأعمامه وعماته ، ولا بأجداده وجداته ؛ فلا يتزوج بأعمامه وعماته ، ولا بأجداده وجداته ؛ لكن يتزوج بأولاد الأعمام والعات ؛ فإن جميع أقارب الرجل حرام عليه ؛ أولاد الأعمام والعات ، وأولاد الخال والخالات ، كما ذكر الله في قوله عليه ؛ أولاد الأعمام والعات ، وأولاد الخال والخالات ، كما ذكر الله في قوله

( يَتَأَيَّهُ النَّيِّ إِنَّا آَ حَلَلْنَا لَكَ أَزُو جَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُ كَ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ النِّي هَاجَرْنَ فَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ النِّي هَاجَرْنَ مَعَكَ ) فهؤ لاء « الأصناف الأربعة » هي المباحات معكك ) فهؤ لاء « الأصناف الأربعة » هي المباحات من الأقارب ، فيبحن من الرضاعة . وإذا كان المرتضع ابنا للمرأة وزوجها فأولاده أولاده أولادهما ، ويحرم على أولادهما يحرم على الأولاد من النسب . فهذه الجهات الثلاث منها تنتشر حرمة الرضاع .

وأما إخوة المرتضع من النسب؛ وأبوه من النسب وأمه من النسب: فهم أجانب أبيه وأمه وإخوته من الرضاع؛ ليس بين هؤلاء وهؤلاء صلة ولانسب ولا رضاع؛ لأن الرجل يمكن أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه ولانسب ينهما؛ بل يجوز لأخيه من أبيسه أن يتجوز أخاه من أمه؛ فكيف إذا كان أخ من النسب وأخت من الرضاع؛ فإنه يجوز لهذا أن يتزوج هذا، ولهذا اب يتزوج بهذا .

وبهذا تزول الشبهة التى تعرض لبعض الناس فإنه يجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب ، كما يتزوج بأخته من النسب. ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ، وهذا لا نظير له في النسب؛ فإن أخ الرجل من النسب لا يتزوج بأمه من النسب. وأخته من الرضاع ليست بنت أبيه من النسب ، ولاريبته ، فلهذا جاز أن تتزوج به .

فيقول من لا يحقق: يحرم في النسب على أخي أن يتزوج أمي ، ولا يحرم مثل هذا في الرضاع . وهذا غلط منه ؛ فإن نظير المحرم من النسب أن تتزوج أخته أو أخوه من الرضاعة بابن هذا الأخ أو بأمه من الرضاعة ، كما لو ارتضع هو وآخر من امرأة واللبن لفحل ؛ فإنه يحرم على أخته من الرضاعة أن تتزوج أخاه وأخته من الرضاعة ؛ لكونها أخوين للمرتضع ويحرم عليهما أن يتزوجا أباه وأمه من الرضاعة ؛ لكونها ولديها من الرضاعة ؛ لالكونها أخوي ولديها . فمن تدبر هدذا ونحوه زالت عنه الشبهة .

وأما « رضاع الكبير » فانه لايحرم في مذهب الأعمة الأربعة ؛ بل لايحرم إلارضاع الصغير ، كالذي رضع في الحولين . وفيمن رضع قريبا من الحولين نزاع بين الأعمة ؛ لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم . فأما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة فلا يحرم أحدها على الآخر برضاع القرايب : مثل أن ترضع زوجته لأخيه من النسب : فهنا لا تحرم عليه زوجته ؛ لما تقدم من أنه يجوز له أن يتزوج بالتي هي أخته من الرضاعة لأخيه من النسب ؛ اذ لبس يينه وينها صلة نسب ولارضاع ؛ وإنما حرمت على أخيه لأنها أمه من الرضاع ، وليست أم نفسه من الرضاع وأم المرتضع من الرضاع لا تكون أما للإخوته من النسب ؛ لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره . نعم : أما للإخوته من النسب ؛ لأنها إنما أرضعت الرضيع ولم ترضع غيره . نعم :

لوكان للرجل نسوة يطأهن وأرضعت كل واحدة طفلا لم يجز أن يتزوج أحدهما الآخر ؛ ولهذا لما سئل ابن عباس عن ذلك قال : اللقاح واحد . وهذا مذهب الأئمة الأربعة ؛ لحديث أبى القعيس الذى فى الصحيحين عن عائشة وهو معروف .

وتحرم عليه أم أخيه من النسب ؛ لأنها أمه أو امرأة أبيه ، وكلاهما حرام عليه . وأما أم أخيه من الرضاعة فليست أمه ولا امرأة أبيه ؛ لأن زوجها صاحب اللبن ليس أبا لهذا ؛ لامن النسب ، ولا من الرضاعة .

فاذا قال القائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب » وأم أخيه من النسب حرام ، فكذلك من الرضاع. قلنا: هذا تلبيس ، وتدليس ؛ فإن الله لم يقل: حرمت عليكم أمهات أخواتكم ؛ وإنما قال: (حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ أَمُّهَ اللهُ كُمُ أَوقال تمالى: (وَلَائنكِحُوا مَانكُحَ ءَابكَا وُكُم مِن الرضاء أَمُه مَن الرضاعة ، فلا يتزوج أمه من الرضاعة . وأما منكوحة أبيه من الرضاعة المناهور عند الأئمة أنها تحرم ، لكن فيها نزاع منكوحة أبيه من الرضاعة وأبيا الكلام هنا في تحريما ، فإنه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم تحريما ، فإنه إذا قيل: تحرم منكوحة أبيه من الرضاعة وفينا بعموم الحديث . وأما أم أخيه التي ليست أماً ولامنكوحة أب : فهذه لاتوجد في الحديث . وأما أم أخيه التي ليست أماً ولامنكوحة أب : فهذه لاتوجد في

النسب ، فلا يجوز أن يقال : تحرم من النسب فلا يحرم نظيرها من الرضاعة ، فتبقي أم الأم من النسب لأخيه من الرضاعة ، أو الأم من الرضاعة لأخيه من النسب : لانظير لها من الولادة ، فلا تحرم . وهذا متفق عليه بين المسلمين . والله أعلم

## وسئل رحم الله نعالى

عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة أو بعض رضعة ، ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة : فهل يحل للطفل المرتضع تزويج الإبنة على هذه الصورة ، أم لا ؟ ومادليل مالك — رحمه الله — وأبى حنيفة فى أن «المصة الواحدة » أو « الرضعة الواحدة » تحرم ؛ مع ماورد من الأحاديث التى خرجها مسلم فى صحيحه : منها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحرم المصة ولا المصتان » ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان » ومنها أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال يارسول الله ! هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال : لا » ومنها عن عائشة رضى الله ! من القرآن عشر رضعات معلومات يحر من نسخت بخمس معلومات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيا يقرأ من القرآن » وماحجتها مع هذه الأحاديث الصحيحة .

فأجاب : هذه المسألة فيها نزاع مشهور في مذهب الشافعي . وأحمد في المشهور عنه لا يحرم إلا خمس رضعات ؛ لحديث عائشة المسلد كور ، وحديث سالم مولى أبي حذيفة لما «أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبى حذيفة ابن عتبة بن أبى ربيعة أن ترضعه خمس رضعات » وهو في الصحيح أيضا ، فيكون مادون ذلك لم يحرم ، فيحتاج إلى خمس رضعات .

وقيل يحرم الثلاث فصاعدا ، وهو قول « طائفة » منهم أبو ثور وغيره وهو رواية عن أحمد . واحتجوا بما فى الصحيح : « لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » قالوا : مفهومه أن الشلاث تحرم ، ولم يحتج هؤلاء بحديث عائشة . قالوا : لأنه لم يثبت أنه قرآن إلا بالتواتر ، وليس هذا عتواتر .

فقال لهم الأولون: معنا حديثان صحيحان مثبتان. أحدهما يتضمن شيئين حكما ، وكونه قرآنا . فما ثبت من الحكم يثبت بالأخبار الصحيحة . وأما مافيه من كونه قرآنا فهذا لم نثبته ، ولم نتصور أن ذلك قرآن ؛ إنما نسخ رسمه وبقي حكمه .

فقال أولئك : هذا تناقض ، وقراءة شاذة عند الشافعي ؛ فإن عنده أن القراءة الشاذة لا يجوز الاستدلال بها ؛ لأنها لم تثبت بالتواتر ، كقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وأجابوا عن ذلك بجوابين: «أحدها » أن هذا فيه حديث آخر صحيح وأيضا فلم يثبت أنه بقيقر آنا لكن بقي حكمه. و « الثاني » أن هذا الأصل لايقول به أكثر العلماء؛ بل مذهب أبى حنيفة ؛ بل ذكر ابن عبد البر إجهاع العلماء على أن القراءة الشاذة إذا صح النقل بها عن الصحابة فإنه يجوز الاستدلال بها في الأحكام.

و « القول الثاني » في المسألة أنه يحرم قليله و كثيره ، كما هومذهب أبي حنيفة ومالك ، وهي رواية ضعيفة عن أحمد . وهؤلاء احتجوا بظاهر قوله: ( وَأُمّهَنتُكُمُ أُلَّتِي ٓ أَرْضَعْنكُمْ وَأَخَوَنتُكُم مِّن ٱلرَّضَعَة ) وقال اسم « الرضاعة » في القرآن مطلق . وأما الأحاديث فنهم من لم تبلغه . ومنهم من اعتقد أنها ضعيفة . ومنهم من ظن أنها تخالف ظاهر القرآن ، واعتقد انه لا يجوز تخصيص عموم القرآن و تقييد مطلقه بأخبار الآحاد .

فقال « الأولون » : هذه أخبار صحيحة ثابتة عند أهل العلم بالحديث ، وكونها لم تبلغ بعض السلف لايوجب ذلك ترك العمل بها عند من يعلم صحتها. وأما القرآن فإنه يحتمل أن يقال : فكما أنه قد علم بدليل آخر أن الرضاعة مقيدة بسن مخصوص ، فكذلك يعلم أنها مقيدة بقدر مخصوص . وهذا كما أنه علم بالسنة مقدار الفدية في قوله : ( فَفِدْيَةُ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍّ ) وإنكان الخبر المروي خبرا واحدا ؛ بل كما ثبت بالسنة « أنه لاتنكح المرأة على عمتها الخبر المروي خبرا واحدا ؛ بل كما ثبت بالسنة « أنه لاتنكح المرأة على عمتها

ولا تنكح المرأة على خالتها » وهو خبر واحد بظاهر القرآن ؛ واتفق الأمة على العمل به . وكذلك فسر بالسنة المتواترة وغير المتواترة بحمل قوله ( خُذِمِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ). وفسر بالسنة المتواترة أمور من العبادات والكفارات ، والحدود : ماهو مطلق من القرآن . فالسنة تفسر القرآن و تعبر عنه .

والتقييد « بالحنس » له أصول كثيرة في الشريعة ؛ فإن الإسلام بني على خمس ، والصلوات المفروضات خمس ، وليس فيا دون خمس صدقة ، والأوقاص بين النصب خمس أو عشر ، أو خمس عشرة ، وأنواع البر خمس ، كما قال تعالى : ( وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِ كَةِ وَٱلْكِنَّ وَالْبَيْتِ وَالْنَهِ مِ اللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِ كَةِ وَالْكِنَّ الْبِرَّمَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِ كَتَهِ وَكُنْبِهِ وَالْمَلْمَ فِي السَّلَةِ وَالْمَلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَمَلْمَ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلْمَ يَكُنْبُهِ وَكُنْبُهِ وَالْمَلْمِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُولُ وَالَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

والرضاع إذا حرم لكونه ينبت اللحم وينشز العظم فيصير نباته به كالرضاع من الأبوين ؛ وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ؛ ولهذا لم يحرم رضاع الكبير ؛ لأنه بمنزلة الطعام والشراب . والرضعة والرضعتان ليس لها تأثير كما أنه قد يسقط اعتبارها كما يسقط اعتبار مادون نصاب السرقة حتى لا تقطع الأيدى بشيء من التافه ؛ واعتباره في نصاب الزكاة فلا يجب فيها شيء إذا كان أقل . ولا بد من حد فاصل . فهذا هو

التنبيه على مأخذ الأئمة فى هذه المسألة . وبسط الكلام فيها محتاج إلى ورقة أكبر من هذه ؛ وهي من أشهر مسائل النزاع . والنزاع فيها من زمان الصحابة ، والصحابة رضى الله عنهم تنازعوا فى هذه المسألة والتابعون بعده .

وأما إذا شك : هل دخل اللبن فى جوف الصبى ، أو لم يحصل ؟ فهنا لانحكم بالتحريم بلا ريب . وإن علم أنه حصل فى فمه ، فإن حصول اللبن فى الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين .

#### وسئل رحم الة تعالى

عن أختين ولهما بنات وبنين ، فإذا أرضع الأختان : هذه بنات هذه ، وهذه بنات هذه : فهل يحرمن على البنين ، أم لا ؟

فأجاب : إذا أرضعت المرأة الطفلة خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها ، فصار جميع أولاد المرضعة إخوة لهذه المرتضعة : ذكورهم ؛ وإناثهم من ولد قبل الرضاع ، ومن ولد بعده . فلا يجوز لأحد من أولاد المرضعة أن يتزوج المرتضعة ؛ بل يجوز لإخوة المرتضعة أن يتزوجوا بأولاد المرضعة الذين لم يرتضعوا مر أمهن . فالتحريم إنما هو على المرتضعة ؛ لا على

إخوتها الذين لم يرتضعوا . فيجوز أن يتزوج أخت أخته إذا كان هو لم يرتضع من أمها وهى لم ترضع من أمه . وأما هذه المرتضعة فلاتتزوج واحداً من أولاد من أرضعتها . وهذا باتفاق الأئمة .

وأصل هذا أن المرتضعة تصير المرضعة أمها ، فيحرم عليها أولادها ، وتصير إخوتها وأخواتها وأخوالها وخالاتها ، ويصير الرجل الذي له اللبن أباها ، وأولاده من تلك المرأة وغيرها إخوتها ، وإخوة الرجل أعمامها وعماتها ، ويصير المرتضع وأولاده وأولاد أولاده أولاد المرضعة ، والرجل الذي در اللبن بوطئه . وأما إخوة المرتضع وأخواته وأبوه وأمه من النسب فهم أجانب ؛ لا يحرم عليهم بهذا الرضاع شيء . وهذا كله باتفاق الأئمة الأربعة وإن كان لهم نزاع في غير ذلك .

## وسئل رحم الذ تعالى

عن رجل ارتضع مع رجل ' وجاء لأحــدهمـا بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج بالبنت ؟

فأجاب: إذا ارتضع الطفل من المرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها، وصار جميع أولادها إخوته الذين ولدتهم قبل الرضاعة والذين ولدتهم بعد الرضاعة . والرضاعة يحرم فيها ما يحرم من الولادة ، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الائمة ، فلا يجوز لأحد أن يتزوج بنت الآخر ، كما لا يجوز أن يتزوج بنت أخيه من النسب باتفاق الائمة .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل له بنـات خالة أختان ، واحدة رضعت معــه ، والأخرى لم ترضع معه ؛ فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه ؟

فأجاب : إذا ارتضع معها خمس رضعات في الحولين صار ابنا لها ؛ حرم عليه جميع بناتها من ولد قبل الرضاع ومن ولد بعده ؛ لأنهن أخواته باتفاق العلماء . ومتى ارتضعت المخطوبة من أم لم يجز لها أن تتزوج واحداً من بني المرضعة . وأما إذا كان الخاطب لم يرتضع من أم المخطوبة ، ولاهى رضعت من أمه ؛ فإنه يجوز أن يتزوج أحدهما بالآخر . باتفاق العلماء ، وانكان إخوتها تراضعا . والله أعلم .

## وسئل رحم الله تعالى

عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة يوما أو شهراً ، ومضت السنون . وللمرضعة ولد قبلها : فهل يحل لهما الزواج ؟

فأجاب : الحمد لله . إذا أرضعتها الداية خمس رضعات في الحولين صارت بنتا لها ؛ فجميع أولاد المرضعة حرام على هذه المرضعة ؛ وإن ولد قبل الرضاع أو بعده . وهذا باتفاق المسلمين . ومن استحل ذلك فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتل ؛ ولكن إذا كان للمرتضعة أخوات من النسب جاز لهن أن يتزوجن بأخواتها من الرضاع باتفاق المسلمين . والله أعلم .

#### وسئل رحمہ الآ

عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة ، وقد ارتضع طفل من الأولى ، وللأب من الثانية بنت : فهل للمرتضع أن يتزوج هذه البنت ؟ وإذا تزوجها ودخل بها : فهل يفرق بينهما ؟ وهل في ذلك خلاف بن الأئمة .

فأجاب: إذا ارتضع الرضاع المحرم لم يجز له أن يتزوج هذه البنت فى مذاهب الأئمة الأربعة بلا خلاف بينهم ؛ لأن اللبن للفحل، وقد سئل ابن عباس عن رجل له امرأتان أرضعت إحـــداهما طفلا والأخرى طفلة : فهل يتزوج أحدهما الآخر ؟ فقال : لا . اللقاح واحد . والأصل فى ذلك حديث عائشة المتفق عليه قالت . قالت استاذن على أفلح أخو أبى القعيس، وكانت قد أرضعتنى امرأة أبى القعيس، فقالت : لا آذن لك حتى أستأذن رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال : « إنه عمك فليلج عليك، يحرم رسول الله فسألته صلى الله عليه وسلم فقال : « إنه عمك فليلج عليك، يحرم

من الرضاع ما يحرم من الولادة » وإذا تزوجها ودخل بهـا فإنه يفر ق بينهــا بلا خلاف بين الأثمة . والله أعلم .

#### وسئل رحم اللّه تعالى

عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها ؛ لكن لهما إخوة صفار تراضموا فهل يحل له أن يتزوج بها ؟ وإن دخل بها ورزق منها ولداً : فما حكمهم ؟ وما قول العلماء فيهم ؟

فأجاب: الحمد لله . إذا لم يرتضع هو من أمها ولم ترضع هي من أمه ، لل إخوته رضعوا من أمها ، وإخوتها رضعوا من أمه : كانت حلالا له باتفاق المسلمين ، عنزلة أخت أخيه من أبيه ؛ فإن الرضاع ينشر الحرمة إلى المرتضع وذريته ، وإلى المرضة وإلى زوجها الذي وطئها حتى صار لها لبن ، فتصير المرضعة امرأته ، وولدها قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع ، ويصير الرجل أباه ، وولده قبل الرضاع وبعده أخو الرضيع . فأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب فهم أجانب من أبويه من الرضاعة وإخوته من الرضاع . وهذا كله متفق عليه بين المسلمين : أن انتشار الحرمة إلى الرجل ؛ فإن هذه تسمى « مسألة الفحل » والذي ذكر ناه هو مذهب الأئمة الأربعة ، وجهور الصحابة والتابعين وكان بعض السلف يقصول : لبن الفحل لا يحرم . والنصوص الصحيحة : هي تقرر مذهب الجاعة .

## وسئل رحم الآ

عن اختین شقیقتین لإحداها بنتان، وللأخرى ذكر ، وقد ارتضمت واحدة من البنتین وهی الكبیرة مع الولد : فهـل یجوز له أن یتزوج بالتی لم ترضع .

فأجاب : إذا ارتضمت الواحدة من أم الصبي ولم يرتضع هو من أمها جازله أن يتزوج أختها : باتفاق المسلمين .

## وسئل رحم الآ

عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها ، وغابت ، وجاءت ، فقالت : أرضعتها . فقالت : لا . وحلفت على ذلك ، ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج بها فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب ؛ إذا كانت البنت لم ترضع من أم الخاطب ، ولا الخاطب ارتضع من أمها : جاز أن يتزوج أحدهما بالآخر ، وإن كان أخوها وأخواتها من أم الخاطب ؛ فإن هذا لا يؤثر بإجماع المسلمين ؛ بل الطفل إذا ارتضع

من امرأة صارت أمه وزوجها صاحب اللبن أباه ، وصار أولادهما إخوته وأخواته . وأما إخوة المرتضع من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب أن تتزوج فهم أجانب يجوز لهم أن يتزوجوا أخواته ، كما يجوز من النسب أن تتزوج أخت الرجل من أمه بأخيه من أبيه . وكل هذا متفق عليه بين المسلمين بلا نزاع فيه . والله أعلم .

#### وسئل رحمہ الآ

عن امرأة ذات بعل ، ولها لبن على غير ولد ولا حمل ، فأرضعت طفلة لها دون الحولين خمس رضعات متفرقات ، وهذه المرضعة عمـة الرضيعة من النسب ، ثم أراد ابن بنت هذه المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة : فهل يحرم ذلك ؟

فأجاب : أما إذا وطئها زوج ، ثم بعد ذلك ثاب لها لبن : فهذا اللبن ينشر الحرمة ، فإذا ارتضعت طفلة خمس رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أختها ، وهي خالته ، سواء كان الارتضاع مع طفل أو لم يمكن . وأما أختها من النسب التي لم ترضع فيحل لهأن يتزوج بها . ولو قدر أن هذا اللبن ثاب لامرأة لم تتزوج قط فهذا ينشر الحرمة في مذهب أبي حنيفة ، ومالك والشافعي ، وهي رواية عن أحمد . وظاهر مذهبه أنه لا ينشر الحرمة والله أعلم .

# وسئل شيخ الإسلام رحم الله

عن رجل خطب قريبته ، فقال : والدها هي رضعت معك ، ونهاه عن التزويج بها ، فلما توفى أبوها تزوج بها ، وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ، ثم بعد ذلك أنكرت ، وقالت : ما قلت هــــــذا القول إلا لغرض : فهل يحل تزويجها ؟

فأجاب إن كانت الأم معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعته خس رضعات فإنه يقبل قولها فى ذلك، فيفرق يبنها إذا تزوجها في أصح قولى العلماء كما ثبت فى صحيح البخاري « أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن الحارث أن يفارق امر أته ، لما ذكرت الأمة السوداء أنها أرضعتهما » . وأما إذاشك فى صدقها ، أو فى عدد الرضعات : فإنها تكون من الشبهات : فاجتنابها أولى ، ولا يحم بالتفريق يبنها إلا بحجة توجب ذلك . وإذا رجعت عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة ؛ لكن إن عرف أنها كاذبة فى رجوعها وأنها رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة : لم يحسل التزويج . والله أعلم .

## وسئل رحم الآ

عن رجل تزوج بامرأة ؛ وولد له منها أولاد عـديدة ، فلما كان فى في هذه الدة حضر من نازع الزوجة ، وذكر لزوجها أن هذه الزوجة فى عصمتك شربت من لبن أمك ؟

فأجاب: إن كان هذا الرجل معروفا بالصدق ، وهو خبير عا ذكر ، وأخبر أنها رضمت من أم الزوج خمس رضعات في الحولين ، رجع إلى قوله في ذلك ؛ وإلا لم يجب الرجوع ؛ وإن كان قد عاين الرضاع . والله أعلم .

#### وسئل رحمہ الآ

عن رجل ارتضع من امرأة وهو طفل صغير على بنت لها ؛ ولها أخوات أصغر منها : فهل يحرم منهن أحد ، أم لا ؟

فأجاب: إذا ارتضع من امرأة خمس رضعات في الحولين صار ابنا لتلك المرأة ، فجميع الأولاد الذين ولدوا قبل الرضاع ؛ والذين ولدوا بعده : هم إخوة لهذا المرتضع باتفاق المسلمين أيضا .

## وسئل رحمہ الآ

عن أختين إحداهما لها ابن ذكر ، والأخرى لها أننى، فأرضعت أم الذكر الأنثى ، ولم ترضع أم الأنثى الذكر ، ثم جاءت هذه بنات ، وهذه ذكور فهل يجوز أن يتزوج أخو المرتضع بالبنت التى ارتضعت بلبن أخيه ، أم لا؟ وكذلك هل يتزوج أولاد هذه بأولاد هذه بسوى المرضعين ؟

فأجاب: الحمد لله . الأنثى المرتضعة لاتتزوج أحداً من أولاد المرضعة ؛ لامن ولدلها قبل الرضاعة ، ولا بعدها . وأما إخوة المرتضعة فيتزوجون من شاءوا من أولاد المرضعة . فيتزوج كل واحد لم يرتضع بأولاد المرأة التي لم ترضعه ، ولم يتزوج بأحد من أولاد من أرضعته . وإذا رضع طفل من أم هذا ، أوطفلة من أولاد هذا : لم يجز لأحدهما أن يتزوج أولاد الأخرى ؛ ويجوز لإخوة كل من المتراضعين أن يتزوج بإخوة الآخر إذا لم يرضع واحد منها من أم الآخر ؛ والتحريم إنما يثبت في حق المرتضع خاصة ؛ دون من لم يرضع من أخوته ؛ لكن يحرم عليه جميع أولاد المرضعة . والله أعلم .

## وسئل رحم الله تعالى

عن رجل رمد فنسل عينيه بلبن زوجته : فهل تحرم عليه . إذا حصل لبنها في بطنه ؟ ورجل يحب زوجته فلعب معها ، فرضع من لبنها : فهل تحرم عليه ؟

فأجاب : الحمد لله . من غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ، ولاتحرم بذلك عليه امرأته لوجهين .

« أحدهما » أنه كبير. والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الائمة الأربعة وجماهير العلماء ؛ كادل على ذلك الكتاب والسنة . وحديث عائشة فى قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عنده بذلك ؛ لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبنى .

« الثانى » أن حصول اللبن فى العين لا ينشر الحرمة ، ولا أعلم فى هذا نزاعا ؛ ولكن تنازع العلماء فى السعوط وهوما إذا دخل فى أنفه ، بعد تنازعهم فى الوجور ، وهوما يطرح فيه من غير رضاع ، وأكثر العلماء على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين عن أحمد . وكذلك يحرم السعوط فى إحدى الروايتين عنه وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . وللشافعي قولان .

والجواب عن المسألة الثانية أن ارتضاعه لا يحرم امرأته في مذهب الأثمة الأربعة.

# وقال شيخ الإسلام رحم الله

#### فصل

إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل أن يتم له حولان فإنه يصير ولدها ؛ فيحرم عليه كل من ولدها قبل الرضاع وبعده ؛ ويصير زوجها الذى أحبلها در لبنها أباه ؛ فيحرم عليه جميع أولاد ذلك الرجل . فإذا أرضعت امرأته طفلا وطفلة كل واحد خمس رضعات لم يجز أن يتزوج أحدهما بالآخر ؛ بل هما أخوان . والله أعلم .

## وسئل رحمہ اللّہ

عن صبي أرضمته كرتين ، ثم حملت بعد ذلك بعشر سنين ؛ وجاءت ببنت وصار الصبي شابا : فهل له أن يتزوج بتلك البنت ، أم لا ؟

فأجاب إذا ارتضع منها خمس رضعات في حولين فقد صار ابنها ؛ ويحرم عليه كل ماولدته المرأة ؛ سواء ولدته قبل الرضاع أو بعده : باتفاق العلماء و « الرضعة » أن يلتقم الثدى فيشرب منه ثم يدعه : فهذه رضعة . فإذا كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس رضعات ؛ وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضا خمس رضعات ، وليس المراد بالرضعة مايشر به في نو بة واحدة في شر به ؛ فإنها قد ترضعه بالغداة ثم بالعشي و يكون في كل نو بة قد أرضعته رضعات كثيرة . والله أعلم .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن الصبى إذا رضع من غير أمه ؛ وكذلك الصبية إذا رضعت : ماذا يحرم عليه نكاحه بعد ذلك ؟ وماحد الرضعة المحرمة ؟ وهل للرضاعة بعد الفطام تأثير فى التحريم ؟ وهــــــل تبقى المرأة حراماعلى من تعدى سنين الرضاعة أم لا ؟

فأجاب : إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة خمس رضعات في الحولين فقد صار ولدها من الرضاعة ؛ وصار الرجل الذي در اللبن بوطئه أباه من الرضاعة وأخوة المرأة أخواله وخالاته ، وأخوة الرجل أعمامه وعماته . وآباؤها أجداده وجداته ؛ وأولاده كل منها أخوته وأخواته . وكل هؤلاء حرام عليه ، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . وكذلك أولاد هذا المرتضع يحرمون على أجداده وجداته ؛ وإخوته وأخواته ، وأعمامه وعماته ؛

وأخواله وخالاته من الرضاعة . وهذا كله باتفاق المسلمين فيثبت حرمة الرضاع من جهة الأبوين ومن جهة الولد .

وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخوته وأخواته من النسب : فكل هؤلاء أجانب من المرتضعة وأقاربها : باتفاق العلماء ، فيجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة ، ويجوز لجميع أخوة المرتضع أن يتزوجوا بمن شاؤوا من بنات المرضعة ، سواء فى ذلك التى ارضعت مع الطفل وغيرها . ولا يجوز للمرتضع أن يتزوج أحداً من أولاد المرضعة ؛ لا بمن ولد قبل الرضاع ولا من ولد بعده باتفاق العلماء .

و كثير من الناس يغلط في هذا الموضوع فلا يميز بين إخوة المرتضع من النسب الذين هم أجانب من المرأة وبين أولاد المرتضعة الذين هم أخوته من الرضاع ، ويجعل الجميع نوعاً واحد ؛ وليس كذلك ؛ بل يجوز لهؤلاء أن يتزوجوا من هؤلاء . وأما المرتضع فلا يتزوج أحداً من أولاد المرضعة .

ولو تراضع طفلان فرضع هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا ولم يرضع أحد من أخوتها من أم الآخر حرم على كل منهم أن يتزوج أولاد مرضعته، سواء ولد قبل الرضاعة أو بعدها ، ولم يحرم على أخ واحد منها من النسب أن يتزوج أخت الآخر من الرضاعة .

و «الرضاعة المحرمة بلاريب » أن يرضع خمس رضعات ، فيأخذ الثدي فيشرب منه ثم يدعه ، ثم يأخذه فيشرب مرة ثم يدعه ، ولو كان ذلك في زمن واحد مثل غدائه وعشائه . وأما دون الحنس فلا يحرم في مذهب الشافعي . وقيل : يحرم القليل والكثير : كقول أبى حنيفة ومالك . وقيل لايحرم إلاثلاث رضعات . والأقوال الثلاثة مروية عن أحمد ؛ لكن الأول أشهر عنه لحديث عائشة الذي في الصحيحين «كان مما نزل في القرآن عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ ذلك بخمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » « وفي المسند وغيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن ترضع شخصا خمس رضعات ؛ لتحرم عليه » .

« والرضاع المحرم » ما كان في الحولين ؛ فإن عام الرضاع حو لان كاملان، كما قال تعالى : ( وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَ حَوَّلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَن أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً ) وما كان بعد تمام الرضاعة فلبس من الرضاعة ؛ ولهذا كان جمور العلماء والأثمة الأربعة وغيرهم على أن رضاع الكبير لاتأثيرله ، واحتجوا بما في الصحيحين عن عائشة قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى الصحيحين عن عائشة وقالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى رجل ، فقال « من هذا ياعائشة ؟ » قلت : أخي من الرضاعة قال . « ياعائشة انظر ن من إخوانكن ؟ إنما الرضاعة من المجاعة » وروى الترمذي عن أمسلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحرم من الرضاعة إلا مافتق الأمعاء في الثدى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحرم من الرضاعة إلا مافتق الأمعاء في الثدى وكان قبل الفطام» . ومعنى قوله فى : « الثدي » أى وقته ، وهو الحولان، كما جاء

فى الحديث «إن ابني إبراهيم مات فى الثدي » أى وهـوفى زمن الرضاع . وهذا لا يقتضي أنه لارضاع بعد الحولين ولابعد الفطام وإن كان الفطام قبل عمام الحولين .

وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يحرم. واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة : إنه يدخل عليك الفلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل على ! فقالت عائشة : مالك في رسول الله أسوة حسنة ؟! قالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله ! إن سالما يدخل علي وهو رجل في نفس أبى حذيفة منه شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرضعيه حتى يدخل عليك » وفي رواية لمالك في الموطأ قال: « أرضعيه خمس رضعات » فكان بمنزلة ولده منالرضاعة . وهذا الحديث أخذت به عائشة وأبى غيرهامن أزواج النبى صلىالله عليه وسلم أَن يَأْخَذَنَ بِه ؛ مع أَن عائشة روت عنه قال : « الرضاعة من المجاعة » لـكـنها رأتالفرق بينأن يقصدرضاعة أو تغذية . فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام . وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوزإناحتيج إلى جعله ذا محرم . وقد يجوز للحاجة ما لايجوز لنيرها . وهذا قول متوجه .

ولبن الآدميات طاهم عند جمهور العلماء؛ ولكن شك بعض المتأخرين، فقـال: هو نجس و تنازع العلماء فى جواز بيعه منفردا ؟ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره. قيل : يجوز بيعه ، كمذهب الشافعى. وقيل: لايجوز ، كمذهب أبى حنيفة . وقيل : يجوز بيع لبن الأمة دون لبن الحرة . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن امراتين إحدا همالها ابن ، وللأخرى بنت ، فأرضمت أم البنت الابن مراراً ، ثم مات الابن ؛ ثم جاء بعده ابن آخر ولم يرضع ممارضع : فهل يجوز له أن يتزوج بالبنت المذكورة ؟ أم تحرم عليه لأجل رضاعة أخيه .

الجواب: إذا أراد أخو المرتضع من النسب أن يتزوج أولاد المرضمة جاز ذلك باتفاق الأئمة ، سواءكان المرتضع حياً أوميتاً . والله أعلم .

#### وسئل رحمہ الآ

عن رجل له بنت عم ؛ ووالد البنت المذكورة قــــدرضع بأم الرجل المذكور مع أحد إخو ته ، وذكرت أم الرجل المذكورة : أنه لما رضعها كان عمره أكثر من حولين : فهل للرجل المذكور أن يتزوج بنت عمه ؟

فأجاب : إن كان الرضاع بعد عام الحولين لم يحرم شيئا

## وسئل رحم الله نعالى

عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولداً ؛ وهما في الحمام ، فلم تشعر المرأة التي أخذت الولد إلا وثديها في فم الصبي ، فانتزعته ، منه في ساعته وما علمت هل ارتضع أم لا ؛ فهل يحرم على الصبي المذكور أن يتزوج من بنات المرأة المذكورة ؛ أم لا ؟

فأجاب: لا يحرم على الصبى المذكور بذلك أن يتزوج واحدة من أولاد هذه المرأة ، فإنها ليست أمه ، ولا تحرم عليه بالشك عند أحد من الأئمة الأربعة . والله أعلم .

# بابالنفقات والحضانة

# قال شيخ الإسلام رحم الله

فى قوله تعالى : ( وَٱلْوَالِانَ يُرْضِعْنَ ٱوَلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمِنْ اَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمِنْ اَلْهَ الْمُعَلِّمُ الْمُسْعَهَا ) الله قوله : ( وَاعْلَمُواْأَنَّ اللَّهَ عِالْعَمْلُونَ بَصِيرٌ ) مع قوله : ( وَإِن كُنَّ أُوْلَنَتِ حَلْمِ فَالْفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ مَع قوله : ( وَإِن كُنَّ أُوْلَنَتِ حَلْمِ فَالْفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُورُ مع قوله : ( سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِيسُمْلُ ) الى قوله : ( سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرِيسُمْلُ ) وفي ذلك أنواع من الأحكام بعضها مجمع عليه ، وبعضها متنازع فيه . وإذا تدبرت كتاب الله تبين أنه يفصل النزاع بين من يحسن الرد إليه ، وإذا تدبرت من لم يهت والى ذلك ؛ فهو إما لعدم استطاعته ، فيعذر . وأن لتفريطه في لام .

وقوله تعالى: ( حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) يدل على أن هذا تمام الرضاعة ، وما بعد ذلك فهو غذاء من الأغذية . وبهــــنا يستدل من يقول : الرضاع بعد الحولين بمنزلة رضاع الكبير . وقوله : ( حَوْلَيْنِكَامِلَيْنِ ) يدل على أن لفظ الحولين يقع على حول وبعض آخر . وهذا معروف في كلامهم ، يقال : لفلان عشرون عاما إذا أكمل ذلك . قال الفراء والزجاج وغيرها : لما جاز أن يقول : ( حَوْلَيْنِ ) ويريد أقل منها كما قال تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) ومعلوم أنه يتعجل أقل منها كما قال تعالى : ( فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) ومعلوم أنه يتعجل

في يوم وبمض آخر ؛ وتقول : لمأر فلانا يسومين . وإنما تريد يوما وبعض آخر . قال (كَامِلَيْنِ ) ليبين أنه لايجوز أن ينقص منهـما . وهــذا عَنزلة قوله تعالى : ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) فإن لفظ « المشرة » يقع على تسعة وبعض العاشر . فيقال : أقمت عشرة أيام . وإنَّالم يكملها . فقوله هناك (كَامِلَّةٌ ) عِنزلة قوله هنا (كَامِلَيْنِ ) وفي الصحيحينءن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: قال « الخازن الأمين الذي يعطى ما أمر به كاملا موفورا طيبـــة به نفسه أحد المتصدقين » فالكامل الذي لم ينقص منه شيء ؛ إذ الكمال ضد النقصان . وأما « الموفر » فقد قال : أجرهم موفراً. يقال : المسوفر . للزائد ؛ ويقال : لم يكلم . أى يجرح ، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في «كتاب الزهد » عن وهب بن منبه : أن الله تعالى قال لموسى : « وماذاك لهوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفراً؛ لم تكلمه الدنيا ولم تكلمه نطعة الهوى» وكان هذا تنيير الصفة ، وذاك نقصان القدر

وذكر « أبو الفرج » هل هو عام فى جميع الوالدات ؟ أو يختص بالمطلقات ؟ على قولين . والخصوص قول سعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، والسدى ، ومقاتل ، في آخرين . والعموم قول أبى سليمان الدمشقى والقاضى أبى يعلى في آخرين .

قال القاضي ، ولهذا نقول : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها ، سواء كانت مع الزوج ، أو مطلقة .

« قلت » الآية حجة عليهم ؛ فإنها أوجبت للمرضعات رزقهن وكسوتهن بالمعروف ؛ لازيادة على ذلك . وهــو يقول : تؤجر نفسها

بأجرة غير النفقة . والآية لاتدل على هذا ؛ بل إذاكانت الآية عامة دلت على أنها ترضع ولدها مع إنفاق الزوج عليها ، كما لوكانت حاملا فإنه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية ؛ لأن الولد يتغذى بغذاء أمه . وكذلك في حال الرضاع فإن نفقة الحمل هي نفقة المرتضع . وعلى هذا فلا منافاة بين القولين ؛ فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع ، كما ذكر في «سورة الطلاق» وهذا مختص بالمطلقة

وقوله تعالى : ( حَوَّلَيْنِكَامِلَيْنِ ) قدعلم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك . فإذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك الساعة ؛ فإن الحول المطلق هو اثنا عشر شهرا من الشهر الهلالي ، كما قال تعالى : ( إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُ وَرِعِندَ ٱللّهِ ٱثنَّاعَشَرَ شَهْرًا في الهلالي ، كما قال تعالى : ( إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُ وَرِعِندَ ٱللّهِ ٱثنَاعَشَرَ شَهْرًا في الهلالي ، كما قال تعالى : ( إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُ وَرِعِندَ ٱللّهِ ٱثنَاعَشَرَ شَهْرًا في منتصف حين الموت وآخر ها إذا مضت عشر بعد نظيره ؛ فإذا كان في منتصف المحرم فا خرها خامس عشر المحرم ، و كذلك الأجل المسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط .

وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان .

« أحدها » قول من يقول: إذا كان فى أثناء الشهر كان جميع الشهور بالمدد ، فيكون الحولان ثلثمائة وستين . وعلى هذا القول تزيد المدة اثنى عشر يوما ، وهو غلط بين .

و « القول الثانى » قول من يقول : منها واحد بالعدد ، وسائرها بالأهلة . وهذا أقرب ؛ لكن فيه غلط ؛ فإنه على هذا إذا كان المبدأ عاشر المحرم وقد نقص المحرم كان تمامه تاسعه ، فيكون التكميل أحد عشر ، فيكون المنتهى حادى عشر المحرم ، وهو غلط أيضا .

وظاهر القرآن يدل على أن على الأم إرضاعه لأن قوله : ( يُرْضِعْنَ ) خبر في معنى الأمر . وهي مسئلة نزاع ؛ ولهذا تأولها من ذهب إلى القول الآخر . قال القاضى أبو يعلى : وهذا الأمر انصرف إلى الآباء ؛ لأن عليهم الاسترضاع ؛ لاعلى الوالدات ؛ بدليل قوله : ( وَعَلَالْمُؤْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ) وقوله : ( وَعَلَالْمُؤْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ) وقوله : ( وَعَلَالْمُؤْلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ ) فلوكان متحتما على الوالدة لم يمكن عليه الأجرة .

فيقال: بل القرآن دل على أن للابن على الأم الفعل، وعلى الأب النفقة ولو لم يوجد غيرها تعين عليها، وهي تستحق الأجرة ولو لم يوجد غيرها.

وقوله تعالى : ( لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ) دليل على أنه لا يجوز أن يريد إتمام الرضاع و يجوز الفطام قبل ذلك إذا كان مصلحة ، وقد بين ذلك بقوله تعالى : ( فَإِنْ أَرَادَافِصَالًاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فِلاَجُمَاحَ عَلَيْهِمَا ) وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى الأبوين ، فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر الفصال قبل ذلك كان الأمر لمن أراد الإتمام ؛ لأنه قال تعالى : ( وَٱلْوَلِيَاتُ

أرضعن له ، وإن أراد أن لا يتم [ فله ذلك ] وعلى هذا التقدير فمنطوق الآية أمرهن بإرضاعه عند إرادة الأب ، ومفهومها أيضاجو از الفصل بتراضيها. يبقى إذا أرادت الأم دون الأب مسكوتاً عنه ؛ لكن مفهوم قوله تعالى : ( عَن تَرَاضِ ) أنه لا يجوز ، كما ذكر ذلك مجاهدوغيره ؛ ولكن تناوله قوله تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُفَا تُوهُنَ أُجُورَهُنَ ) فإنها إذا أرضعت

عام الحول فله أرضمت ، وكفته بذلك مؤنة الطفل، فلو لا رضاعهالاحتاج إلى أن يطعمه شيئًا آخر .

فقى هذه الآية بين أن على الأم الإعام إذا أراد الأب ، وفى تلك بين أن على الأب الأجر إذا أبت المرأة قال مجاهد : « التشاور » فيها دون الحولين : إن أرادت أن تفطم وأبى فليس لها ، وإن أراد هو ولم ترد فليس له ذلك حتى يقع ذلك على تراض منها وتشاور ، يقول : غير مسيئين إلى أنفسها ولا رضيعها .

وقوله تعالى : ( إِذَا سَلَمْتُم مَّآ ءَائَيْتُم بِٱلْمُعُرُونِ ) قال إذا أسلمتم أيها الآباء إلى أمهات الأولاد أجر ماأرضعن قبل امتناعهن : روي عن مجاهد والسدي . وقيـــل: إذا أسلمتم إلى الظئر أجرها: بالمعروف: روى عن سعيد بن جبير ومقاتل . وقرأ ابن كثير: ( أتيتم ) بالقصر . وقوله تعالى : ( وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَّهُ مِنْ وَكِسْوَتُهُ نَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ولم يقل : وعلى الوالد كما قال ( وَٱلْوَالِدَتُ ) لأن المرأة هي التي تلده ، وأما الأب فلم يلده ؛ بل هومولودله لكن إذا قرن بينهما قيل: ﴿ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ فأما مع الإفراد فليس في القرآن تسميته والداً . بل أبا . وفيه بيان أن الولد ولد للأب ؛ لا للائم ؛ ولهذا كان عليه نفقته حملا وأجرة رضاعه . وهذا يوافق قوله تعالى : ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآهُ إِنْكُنَا وَيَنْهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ )، فجعله مو هو با للأب. وجعل بيته بيته في قوله : ( وَلَاعَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) وإذا كان الأب هو المنفق عليه جنينا ورضيعاً ، والمرأة وعاء : فالولدزرع للأب قال تعالى : ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) فالمرأة هي الأرض المزروعة ، والزرع فيها للاِّب، وقد « نهى النبي صلى الله عليهوسلم» أن يسقي الرجل ماءه

زرع غيره» يريدبه النهي عن وطء الحبالي ، فإنماء الواطيء يزيد في الحمل كما يزيد الماء في الزرع ، وفي الحديث الآخر الصحيح: « لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه فى قبره ،كيف يورثه وهو لا يحل له ، وكيف يستعبده وهولا يحل له ؟ » وإذا كان الولد للأبوهو زرعه كانهذا مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم «أنت ومالك لأبيك »وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه » فقد حصل الولد من كسبه ، كما دلت عليه هذه الآية؛ فإن الزرع الذي في الأرض كسب المزدرع له الذي بدره وسقاه وأعطى أجرة الأرض ، فإن الرجل أعطى المرأة مهرها ، وهو أجر الوطء ، كما قال تعالى : ( وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ وهو مطابق لقوله تعالى: ( مَآأَغَّنى عَنْـ هُ مَا لُهُ وَمَا كَسَبَ ) وقد فسر (ماكسب) بالولد. فالأم هي الحرث وهي الأرض التي فيهـا زرع ، والأباستأجرها بالمهر كما يستـأجر الأرض ، وأنفق على الزرع بإنفاقه لما كانت حاملا ، ثم أنفق على الرضيع، كما ينفق المستأجر على الزرع والثمر إذاكان مستورا وإذا برز؛ فالزرع هو الولد ، وهو من كسبه .

وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من ماله مالا يضر به ؛ كا جاءت به السنة ، وأن ماله للأب مباح ، وإن كان ملكا للابن فهو مباح للأبأن يملكه وإلا بقي للابن ؛ فإذا مات ولم يتملكه ورث عن الابن. وللأب أيضا أن يستخدم الولد مالم يضربه . وفي هذا وجوب طاعة الأب على الابن إذا كان العمل مباحا لا يضربالابن ؛ فإنه لو استخدم عبده في معصية أو اعتدى عليه لم يجز فالابن أولى .

و نفع الابن له إذا لم يأخذه الأب ؛ بخلاف نفع الملوك فإنه لمالكه ، كما أن ما له لو مات لمالكه لا لوارثه .

ودل ما ذكره على أنه لا يجوز للرجل أن يطأ حاملا من غيره ، وأنه إذا وطئها كان كسقي الزرع يزيد فيه وينميه ويبقى له شركة في الولد، فيحرم عليه استعباد هذا الولد، فلو ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد؛ لأنه سقاه؛ ولقو له صلى الله عليه وسلم: «كيف يستعبده وهو لا يحل له». « وكيف يورثه » أى يجعله موروثا منه « وهـــو لا يحل له ». ومن ظن أن المراد : كيف يجعله وارثا . فقد غلط ؛ لأن تلك المرأة كانت أمة للواطئ ، والعبد لايجعل وارثا ، إنما يجعل موروثا . فأما إذا استبرئت المرأة علم أنه لازرع هناك . ولوكانت بكراً أو عند من لايطؤها ففيه نزاع . والأظهر جواز الوطء ؛ لأنه لازرع هناك ، وظهور براءة الرحم هنا أقوى من براءتها من الاستبراء بحيضة ؛ فإن الحامل قد يخرج منها من الدم مثل دم الحيض ؛ وإن كان نادرا . وقد تنــازع العلماء هل هو حيض أولا ؟ فالاستبراء ليس دليلا قاطعا على براءة الرحم ؛ بـل دليل ظاهر . والبكارة وكونها كانت مملوكة لصبي أو امرأة أدل على البراءة. وإن كان البائع صادقا وأخبره أنه استبرأها حصل المقصود، واستبراء الصغيرة التي لم تحض والمجوز والآيسة في غاية البعد . ولهذا اضطرب القائلون هل تستبراً بشهر ؟ أو شهر ونصف ؟ أو شهرين ؟ أو ثلاثة أشهر ؟ وكلها أقوال ضعيفة . وابن عمر رضى الله عنها لم يكن يستبرئ البكر ، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالاستبراء إلا في المسبيات ، كما قال في سبايا أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ محيضة » لم يأمر كل من ورث أمة أو اشتراهاأن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه ، فعلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال ؛ لامكان أن تكون عاملا . وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها ؛ لكن المسلمون يفعلون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مشل هذا ؛ إذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا ؛ لا يرضى لنفسه أحد إن يبيع أمته الحامل منه ؛ بل لا يبيعها إذا وطئها حتى يستبرئها ، فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان .

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من [السادات] إذا ملكت يبيع أو هبة ؛ لأن هذا لم يكن يقع ؛ بل هذه دخلت فى نهيه صلى الله عليه وسلم «أن يستى الرجل ماءه زرع غيره».

وقوله تعالى : ( وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِلَهُ رِزَقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وقال تعالى فى تلك الآية : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف إذا لم يكن يبنها مسمى

ترجعان إليه . « وأجرة المثل » إنما تقدر بالمسمى إذا كان هنـاك مسمى يرجعان إليه ، كما في البيع والإجارة لما كان السلعة هي أو مثلها بثمن مسمى وجب ثمن المثل إذا أخذت بغير اختياره ، وكما قال: النبي صلى الله عليه وسلم : « من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد» فهنـاك أقيم العبد ؛ لأنه ومثله يباع في السوق ، فتعرفالقيمة التي هي السعر في ذلك الوقت ، وكذلك الأجير والصانع كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لعلى « أن يعطى الجازر من البدن شيئا » وقال : « نحن نعطيه من عندنا » فإن الذبح وقسمة اللحم على المهدي ؛ فعليه أجرة الجازر الذي فعــل ذلك ' وهــو يستحق نظير ما يستحقه مثله إذا عمل ذلك ؛ لأن الجزارة ممروفة ، ولها عادة معروفة . وكذلك سائر الصناعات : كالحياكة ، والخياطة ، والبناء . وقد كان من الناس من يخيط بالأجرة على عهده فيستحق هذا الخياط ما يستحقه نظراؤه ، وكذلك أجير الخدمة يستحق مايستحقه نظيره ؛ لأن ذلك عادة معروفة عندالناس .

وأما « الأم المرضعة » فهى نظير سائر الأمهات المرضعات بعد الطلاق وليس لهن عادة مقدرة إلااعتبار حال الرضاع بما ذكر ، وهي إذا كانت حاملا منه وهي مطلقة استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف ، وهي في الحقيقة نفقة على الحمل . وهذا أظهر قولي العلماء ، كما قال تعالى : ( وَإِن كُنَّ أُولِنَتِ مَلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعَنَ حَمَّلُ فَأَن فَقُواْ .

#### وللعلماء هنا ثلاثه أقوال:

« أحدها » أن هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ، ولافرق بين أن تكون حاملا أو حائلا . وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية ، كقول طائقة من السلف والخلف ، وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ؛ ويروى عن عمر وابن مسعود ؛ ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير ، فإنهم ينفقون عليها حتى تنقضي العدة ؛ سواء كانت حاملا أو حائلا .

« القول الثانى » أنه ينفق عليها نفقة زوجة ؛ لأجل الحمل ؛ كأحد قولي الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد . وهذا قول متناقض ؛ فإنه إن كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة ؛ لالأجل الولد . وإن كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة ، كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها . وهـ ولاء يقولون : هل وجبت النفقة للحمل ؟ أولها من أجل الحمل ؟ على قولين . فإن أرادوا لها من أجل الحمل . أي لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق . وإن أرادوا — وهو مراده — أنه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل : فهذا تناقض ، فإن نفقة الزوجة تجب وإن لم تكن زوجة .

و « القول الثالث » وهو الصحيح : أن النفقة تجب للحمل ؛ ولها من أجل الحمل ؛ لكونها حاملا بولده ؛ فهي نفقة عليه ؛ لكونه أباه ، لاعليها لكونها زوجة . وهذا قول مالك ، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ؛ والقرآن يدل على هذا ؛ فإنه قال تعالى : ( وَإِنكُنَّ أَوْلَكِ مَلْ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَقَّى يَضَعَنَ مَلَهُنَّ ) ثم قال تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُونَا فُوهُنَّ الْجُورَهُنَّ ) ثم قال تعالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُونَا فُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ) وقال هنا : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَرُوفِ ) فعلوم فعلوم فعل أجر الإرضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ؛ ومعلوم أن أجر الإرضاع يجب على الأب لكونه أبا ، فكذلك نفقة الحامل ؛ ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف ؛ وقد جعل أجر المرضعة ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف ؛ وقد جعل أجر المرضعة كذلك ؛ ولأنه قال : ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) أى وارث الطفل ، فأوجب عليه ما يجب على الأب . وهذا كله يبين أن نفقة الحل والرضاع من فأوجب عليه ما يجب على الأب . وهذا كله يبين أن نفقة الحل والرضاع من فأوجب على ابنه » ؛ لا من « باب نفقة الزوج على زوجته » .

وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بلكانت حاملا بوط عشبهة يلحقه نسبه أوكانت حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل ، كما يجب عليه نفقة الحمل ، كما يجب عليه نفقة الإرضاع ؛ ولوكان الحمل لغيره ، كمن وطيء أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة ، فليس على الواطيء شيء وإن كان زوجا ، ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ههنا لاحق ؛ لكن الولد حر ؛ والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ؛ ولا أجرة رضاعه ؛ فإن العبدليس لهمال ينفق منه على ولده ، وسيده لاحق لهفى ولده ؛ إما حر ، وإما مملوك لسيد الأمة . نعم . لوكانت الحامل أمة والولد حرمثل المغرور الذي اشترى أمة فظهر أنها

مستحقة لغير البائع ، أو تزوج حرة فظهر أنها أمة : فهنا الولد حر ، وإن كانت أمة مملوكة لغيرالواطئ ، لأنه إنما وطئ من يعتقدها مملوكة له أوزوجة حرة ، وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهـــو [ نظيره ]. فهنا الآن ينفق على الحـــامل كما ينفق على المرضعة له . والله سبحانه وتعالى أعلم .

## وسئل رحم الة تعالى

عن رجل كان له زوجة ، وطلقها ثـلاثا ، وله منها بنت ترضع ، وقد ألزموه بنفقة العدة : فكم تـكون مدة العدة التي لا تحيض فيها لأجل الرضاعة

فأجاب: الحمد لله أما جمهور الدلماء كمالك والشافعي وأحمد فعنده لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا . وأما أبوحنيفة فيوجب لها النفقة مادامت في العدة . وإذا كانت ممن تحيض فلاتزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض والمرضع يتأخر حيضها في الغالب . وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء ؛ كما قال تمالى : ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمُ فَنَا تُوهُنَ أَجُورَهُنَ ) ولا تجب النفقة إلا على الموسر ؛ فأما المعسر فلا نفقة عليه .

## وسئل رحم الة تعالى

عن امرأة مزوجة محتاجة . فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها ؟ أو من صداقها ؟

فأجاب : المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها ، وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه ؛ وإن أعطاهـ الحسن ؛ وإن امتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة : بموت ، أو طلاق ، أو نحوه . والله أعلم .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ، ولا تطاوعـ ه فى أمر ، وتطلب منه نفقة وكسوة ، وقد ضيقت عليه أموره : فهل تستحق عليه نفقة ، وكسوة ؟

فأجاب : إذا لم تمكنه من نفسها ، أو خرجت من داره بغير إذنه : فلا نفقة لها ولا كسوة ؛ وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة ، فحيث كانت ناشزاً ، عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة .

# وسئل شيخ الإسلام رحم الله

عن المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة ؛ هل القول تولها ؟ أم قول الرجل ؟ وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين ؟ والمسؤول بيان حكم هاتين المسألتين بدلا ئلها .

فأجاب : الحمد لله . إذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسى كما جرت به العادة ؛ ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي : أنت ما أنفقت علي ولاكسوتني ؛ بل حصل ذلك من غيرك . وقال هو : بل النفقة والكسوة كانت مني . ففيها قولان للعلماء .

«أحدها» القول قوله ، وهذا هوالصحيح الذي عليه الأكثرون و نظير هذا أن يصدقها تعلم صناعة و تتعلمها ثم يتنازعان فيمن علمها، فيقول هو :أ نا علمتها و تقولهمي :أ نا تعلمها من غيره . ففيها وجهان في مذهب الشافعي وأحمد . والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة ، وهو مذهب مالك . وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شبئا ؛ لأن النفقة تسقط عضي الزمان عنده ، كنفقة الأقارب ، وهو قول في مذهب أحمد . وأصحاب هذا القول يقولون :

وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضي الزمان ، والجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه يقولون : وجبت بطريق المعاوضة ، فلا تسقط بمضى الزمان .

ولكن إذا تنازءا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعي وأحمد : القول قول المرأة ؛ لأن الأصل عدم المقبوض ، كما لو تنازعا في قبض الصداق . والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ؛ فإذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في يبته ويكسوها وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه ، وهذا القول هو الصواب الذي لايسوغ غيره لأوجه :

«أحدها» أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها فى ذلك ، ولوكان قول المرأة مقبولا فى ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء، وذلك كما هو الواقع . فعلم أنه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها .

« الثانى » أنه لوكان القول قولها لم يقبل قول الرجل إلاببينة ، فكان يحتاج إلى الإشهاد عليها كلما أطعمها وكساها ، وكان تركه ذلك تفريطا منه إذا ترك الإشهاد على الدين المؤجل ومعاوم أن هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف .

« الثالث » أن الإشهاد في هذا متعذر أو متعسر فلا يحتاج إليه ، كالإشهاد على الوطء ؛ فإنها لو تنازعا في الوطء وهي ثيب لم يقبل مجرد قولها في عدم الوطء عند الجمهور ؛ مع أن الأصل عدمه ؛ بل إما أن يكون القول وقويب قول ] الرجل ، أو يؤمر بإخراج المني ، أو يجامعها في مكان وقريب منها من يعلم ذلك بعد انقضاء الوطء . على ما للعلماء في ذلك من النزاع . فهنا دعواها وافقت الأصل ، ولم تقبل لتعذر إقامة اليمنة على ذلك . والإنفاق في البيوت بهذه المثابة ، ولا يكلف الناس الإشهاد على إعطاء النفقة ؛ فإن هذا بدعة في الدين ، وحرج على المسلمين ، واتباع لغير سبيل المؤمنين .

«الرابع» أن العلماء متنازعون: هل يجب تمليك النفقة ؟ على قولين. والأظهر أنه لايجب، ولا يجب أن يفرض لها شبئًا ؛ بل يطعمها ويكسوها بالمعروف. وهذا القول هو الذى دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبث قال فى النساء: « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » كما فى المملوك « وكسوته بالمعروف » كما فى المملوك « وكسوته بالمعروف » وقال: « حقها أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا كتسيت » كما قال فى المماليك: « إخوا نكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » . هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم هذه عادة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يعلم قط أن رجلا فرض لزوجته نفقة ؛ بل يطعمها ويكسوها .

وإذا كان كذلك كان له ولاية الإنفاق عليها ، كما له ولاية الإنفاق على رقيقه وَبَهَا مُّه ، وقد قال الله تعالى : ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾ وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب الله . وقرأ قوله : ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ) وقال عمر بن الخطاب : النكاح رق ؛ فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته . ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، وإنكم أخــذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله » فقد أخبر أن المرأة عانية عند الرجل ؛ والعانى الأسير وأن الرجل أخذها بأمانة الله ، فهو مـؤتمن عليهـا ، ولهذا أباح الله للرجل بنص القرآن أن يضربها ، وإنما يؤدب غيره من له عليه ولاية ؛ فإذا كان الزوجمؤ تمنا عليها، وله عليها ولاية : كان القول قوله فيما أؤتمن عليه وولي عليه ، كما يقبل قول الولي في الإنفاق على اليتيم ، وكما يقبل قول الوكيل والشريك والمضارب والمساقى والمزارع فيما أنفقه على مال الشركة . وإن كان في ذلك معنى المعاوضة . وعقد النكاح من جنس المشاركة والمعاوضة ، والرجل مؤتمن فيه فقبول قوله في ذلك أولى من قبول قول أحد الشريكين

وكذلك لو أخذت المرأة نفقتها من ماله بالمعروف ، وادعت أنه لم يعطها نفقة : قبل قولها مع يمينها في هذه الصورة ، لأن الشارع سلطها على ذلك ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » لما قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ؛ وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، فقال : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » .

وكذلك لوكان الزوج مسافراً عنها مدة وهي مقيمة في يبت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة ، ولا أرسل إليها بنفقة : فالقول قولها مع يمينها وأمثال ذلك . فلا بد من التفصيل في الماضي مطلقا في هذا الباب .

وهذه المعانى من تدبرها تبين له سر هذه المسئلة ، فإن قبول قول النساء في عدم النفقة في الماضى فيه من الضرر والفساد . مالا يحصيه إلا رب العباد . وهويؤول إلى أن المرأة تقيم مع الزوج خمسين سنة ، ثم تدعى نفقة خمسين سنة وكسوتها ، وتدعى أن زوجها مع يساره وفقرها لم يطعمها في هذه المدة شيئا ، وهذا بما يتبين الناس كذبها فيه قطعا ، وشريعة الإسلام منزهة عن أن يحكم فيها بالكذب والبهتان ؛ والظلم والعدوان .

« الوجه الخامس » أن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين ؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية ؛ أو اليد الحسية ، أو العادة العملية ، ولهذا إذا ترجح جانب المدعى كانت اليمين مشروعة في حقه عند الجمهور كالك والشافعي وأحمد ؛ كالأيمان في القسامة ، وكما لو أقام شاهدا عدلا في الأموال فإنه يحكم له بشاهد ويمين ، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه ؛ ولهذا قال جمهور العلماء في الزوجين إذا تنازعا في متاع البيت فإنه يحكم لكل منها بما جرت العادة باستعاله إياه ، فيحكم للمرأة بمتاع النساء يحكم لكل منها بما جرت العادة باستعاله إياه ، فيحكم للمرأة بمتاع النساء

وللرجل بمتاع الرجال ؛ وإن كانت اليد الحسية منها ثابتة على هذا وهذا ، لأنه يعلم بالعادة أن كلا منها يتصرف فى متاع جنسه . وهنا العادة جارية بأن الرجل ينفق على امرأته ويكسوها فإن لم يعلم لها جهة تنفق منها على نفسها أجري الأمر على العادة :

« الوجه السادس » أن هذه المرأة لابد أن تكون أ كلت واكتست فى الزمان الماضى ، وذلك إما أن يكون من الزوج ، وإما أن يكون من غيره . والأصل عدم غيره ، فيكون منه ، كما قلنا في أصح الوجهين : إن القول قوله في أنه علمها الصناعة والقراءة التي أصدقها تعليمها ؛ لأن الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم ؛ كما لو سقط في الماء نجاسة فرؤى متغيرا بعد ذلك ، وشك هل تغير بالنجاسة أو غيرها ؟ فأصح الوجهين أنه يضاف التغير إلى النجاسة . ويدل على ذلك ماثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى عدي بن حاتم فيها إذا رمى الصيد وغاب عنه ولم يجد فيه أثراً غير سهمه أنه يأكله ؛ لأن الأصـــل عدم سبب آخر زهقت به نفسه ، بخلاف ماإذا تردى في ماء ، أو خالط كلبه كلاب أخرى ، فإن تلك الأسباب شـاركت في الزهوق. وبسط هذه المسائل له موضع آخر

#### فصل

وأما تقدير الحاكم النفقـة والـكسوة ، فهذا يكون عند التنازع فيهـا كما يقدر مهر المثل إذا تنازعا فيه ، وكما يقدر مقدار الوطء إذا ادعت المرأة أنه يضربها ؛ فإن الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولي الأمر . وأما الرجل إذا كان ينفق على امرأته بالمعروف كما جرت عادة مثله لمثلها : فهذا يكفى ، ولا يحتاج إلى تقدير الحاكم . بالمعروف فالصحيح من قولي العلماء في هذه الصورة أنه لا يفرض لها نفقة ، ولا يجب تمليكها ذلك ، كما تقدم ؛ فإن هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبني على العدل . والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف ، وليست مقدرة بالشرع ؛ بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنــة وحال الزوجين وعادتهما ؛ فإن الله تعالى قال : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وقال : « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .

# وفال شيخ الإسلام رحم الله

في قـول الله تعالى: ( وَٱلْمُطَلَّقَنْتُ يَثَّرَبُصِّن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُومٍ ) إلى قوله: ﴿ وَبُعُولَهُمْ الْحَقُّ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤ الْصِلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ إلى قوله تعالى: ( ٱلطَّلَاقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ بِٱلْمُعُهُونِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ ) فجعل المباح أحد أمرين: بِمَعْرُونٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ ) . إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان . وأخبر أن الرجال ليسوا أحق بالرد إلا إذا أرادوا إصلاحا؛ وجعل لهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، وقال تعالى : ( وَإِذَاطَلَقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ) وقال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ ) وقال تعالى : ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُم وقوله هنا : ( بِٱلْمَعْرُوفِ ). يدل على أن المرأة بأَلْمُعْرُونِ ) لورضيت بغير المعروف لـكان للأولياء العضل، والمعروف تزويج الكف. وقد يستدل به من يقول: مهر مثلها من المعروف ؛ فإن المعروف هو الذي يعرفه أولثك . وقال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِيلُ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرَهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ ) إلى قوله: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ) فقد ذكر أن التراضي بالمعروف ، والإمساك بالمعروف؛ التسريح بالمعروف، والماشرة بالمعروف، وأن لهن وعليهن بالمعروف كماقال : ( وَعَلَمْ الْمَوْلُولَةُ وَلَهُونَا الْمَالُولُولَةُ وَلَهُونَا الْمَالُولُولَةُ وَلَهُونَا اللّهُ وَعَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّه الله الله والنها الله والكسوة هو بالمعروف؛ وهو العرف الذي يعرفه الناس في حالهما نوعا وقدراً وصفة، وإن كانذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار، والزمان كالشتاء والصيف كانذلك يتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار، والزمان كالشتاء والصيف والليل والنهار ؛ والمكان فيطعمها في كل بلد مماهو عادة أهل البلد وهو العرف بينهم . وكذلك ما يجب لها عليه من المتعة والعشرة ، فعليه أن يبيت عندها ، ويطأها بالمعروف . ويختلف ذلك باختلاف حالها وحاله . وهذا أصح القولين في الوطء الواجب أنه مقدر بالمعروف ؛ لابتقدير من الشرع ، قررته في غير هذا الموضع .

والمثال المشهور هو « النفقة » فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتنوع حال الزوجين عند جهور المسلمين . ومنهم من قال : هي مقدرة بالشرع نوعا وقدرا : مدا من حنطة ، أو مدا و نصفا ، أو مدين ؛ قياسا على الاطعام الواجب في الكفارة على أصل القياس

والصواب المقطوع به ماعليه الأمة علما وعملا قديما وحسديثا ؛ فإن القرآن قد دل على ذلك ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لهند امرأة أبى سفيات لماقالت له يارسول الله! إن أباسفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » فأمرها أن تأخذ الكفاية بالمعروف ، ولم يقدر لها نوعا ولا قدرا ، ولو تقدر ذلك بشرع أو غييره لبين لها القدر والنوع ، كما بين فرائض الزكاة والديات . وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته العظيمة بعرفات : « لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » .

وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحالة الزوجة في حاجتها ، ويتنوع الزمان والمكان ، ويتنوع حال الزوج في يساره وإعساره ، وليست كسوة القصيرة الضئيسة كسوة الطويلة الجسيمة ، ولا كسوة الشتاء كسوة الصيف ، ولا كفاية طعامه كطعامه ، ولاطعام البلاد الحارة كالباردة ، ولا المعروف في بلاد الناكهة والحنير . وفي مسند في بلاد التمر والشعير . كالمعروف في بلاد الفاكهة والحنير . وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه عن حسكيم بن معاوية النميري عن أبيه أنه قال : قلت يارسول الله ماحق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : « تطعمها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسيت ؛ ولا تضرب الوجه ؛ ولا تقبح ؛ ولا تهجر إلا في البيت ، »

فهذه ثمالاتة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أن للزوجة مرة أن تأخه ذكفاية ولدها بالمعروف ، وقال في الخطبة التي خطبها يوم أكمل الله

الدين في أكبر مجمع كان له في الإسلام: « لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وقال للسائل المستفتى له عن حق الزوجة : « تطعمها إذا أكلت ، وتكسوها إذا اكتسبت » لم يأمر في شيء من ذلك بقدر ممين ؛ لكن قيد ذلك بالمعروف تارة ، وبالمواساة بالزوج أخرى .

وهكذا قال في نفقة الماليك ؛ فني الصحيحين عن أبى ذرعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « هم إخوانكم خولكم ، جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخروه تحت يده ، فليطعمه مما يأكل ؛ وليلبسه مما يلبس ؛ ولا تكلفوه ما يغلبهم ، فإن كلفتموه فأعينوه » وفي صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « للمملوك طعامه و كسوته ، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق »

فنى الزوجة والمملوك أمره واحد: تارة يذكر أنه يجب الرزق والكسوة بالمعروف. وتارة يأمر بمواساتهم بالنفس. فمن العلماء من جعل المعروف هو الواجب، والمواساة مستحبة. وقد يقال أحدهما تفسير للآخر. وعلى هذا فالواجب هو الرزق والكسوة بالمعروف في النوع، والقدر، وصفة الإنفاق. وإن كان العلماء قد تنازعوا في ذلك.

أما «النوع» فلايتمين أن يعطيها مكيلاكالبرولاموزوناكالخبز، ولا ثمن ذلك كالدراه ؛ بل يرجع فى ذلك إلى العرف . فإذا أعطاها كفايتها بالمعروف مثل أن يكون عادتهم أكل التمر والشمير فيعطيها ذلك.

أو يكون أكل الخبز والإدام فيعطيها ذلك . وإن كان عادتهم أن يعطيها حبافتطحنه فى البيت فعل ذلك . وإن كان يطحن فى الطاحون ويخبز فى البيت فعل ذلك . وإن كان يشترى خبزا البيت فعل ذلك . وإن كان يشترى خبزا من السوق فعل ذلك . وكذلك الطبيخ ونحوه فعلى ماهو المعروف ، فلا يتعين عليه دراه ، ولاحبات أصلا ؛ لابشرع ، ولا بفرض ؛ فإن تعين ذلك دائما من المنكر لبس من المعروف ، وهـــومضر به تارة وها أخرى .

و كذلك « القدر » لا يتمين مقددار مطرد ؛ بل تتنوع المقادير بتنوع الأوقات .

وأما « الإنفاق » فقد قيل: إن الواجب عليكها النفقة ، والكسوة. وقيل : لا يجب التمليك . وهو الصواب ؛ فإن ذلك ليس هو المعروف ؛ بل عرف النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إلى يومنا هذا أن الرجل يأتى بالطعام إلى منزله ، فيأكل هو وامرأته ومملوكه : تارة جميعا . وتارة أفرادا . ويفضل منه فضل تارة فيدخرونه ، ولا يعرف المسلمون أنه يملكها كل يوم دراهم تتصرف فيها تصرف المالك ؛ بل من عاشر امرأة بمثل هذا الفرض كانا عند المسلمين قد تعاشرا بغير المعروف وتضارا في العشرة ؛ وإنما يفعل أحدها ذلك بصاحبه عند الضرر ؛ لاعند العشرة بالمعروف .

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الزوجة مثل ماأوجب في المملوك. المملوك. تارة قال: « لهن رزقهن و كسوتهن بالمعروف » كما قال في المملوك. وتارة قال: « تطعمها إذا أكلت و تكسوها إذا اكتسيت « كما قال في المملوك. وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجب تمليك المملوك نفقته ، فعلم أن هذا الكلام لا يقتضى إيجاب التمليك. وإذا تنازع الزوجان فتى اعترفت الزوجة أنه يطعمها إذا أكل و يكسوها إذا اكتسى وذلك هو المعروف لمثلها في بلدها فلاحق لها سوى ذلك. وإن أنكرت ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف ، بل ولاله أن يأمر بدراه مقدرة مطلقا ، أوحب مقدر مطلقا ؛ لكن يذكر المعروف الذي يليق بها .

#### فصل

و كذلك « قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة » واجبان ، كما قد قررناه بأ كثر من عشرة أدلة ، ومن شكف وجوب ذلك فقد أبعد تأمل الأدلة الشرعية والسياسة الإنسانية . ثم الواجب قيل مبيت ليلة من أربع ليال ، والوطء في كل أربعة أشهر مرة ، كما ثبت ذلك في المولى والمتزوج أربعا . وقيل : إن الواجب وطؤها بالمعروف ، فيقل ويكثر بحسب حاجتها وقدرته ، كالقوت سواء .

#### فصل

وكذلك ما عليها من موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته في المتعة ، فإن ذلك واجب عليها بالاتفاق . علمها أن تسكن معه في أي بلد أو دار إذا

كان ذلك بالمعروف ولم تشترط خلافه ؛ وعليها أن لا تفارق ذلك بغير أمره إلا لموجب شرعي ، فلا تنتقل ، ولا تسافر ، ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فإنهن عوان عندكم » عنزلة العبد والأسير ، وعليها تمكينه من الاستمتاع بها إذا طلبذلك، وذلك كله بالمعروف غير المنكر ؛ فليس له أن يستمتع استمتاعا يضربها ، ولا يحبسها حبسا يضر بها .

#### فصل

وتنازع العلماء: هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، ومناولة الطعام والشراب والخبز ، والطحن ، والطعام لماليك ، وبهائمه : مثل علف دابته ونحوذلك ؟ فنهم من قال : لا تجب الخدمة . وهذا القول ضعيف ، كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء ؛ فإن هذا ليس معاشرة له بالمعروف ؛ بل الصاحب في السفر الذي هيو نظير الإنسان وصاحبه في المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف . وقيل — وهو المسكن إن لم يعاونه على مصلحة لم يكن قد عاشره بالمعروف . وقيل — وهو عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى العانى والعبد الخدمة ؛ ولأن ذلك هو المعروف . ثم من هؤلاء من قال : تجب الخدمة البسيرة . ومنهم من قال : تجب الخدمة البسيرة .

الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال : فحدمة البدوية ليست كحدمة القروية ، وخدمة القوية ليست كحدمة الضعيفة .

#### فصل

والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ؛ فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف ، كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فإن شرط أحدها على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم ؛ فإن موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة . ومن العرف تارة أخرى ؛ لكن كلاهما مقيد عالم يحرمه الله ورسوله ، فإن لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه مالم يمنعه الله من إيجابه ، ولا يمنعه أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض : كعارية البضع ؛ والولاء لغير المعتق ؛ فلا سبيل إلى أن يجب بالشرط ، فإنه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط ؟! فهذه أصول جامعة مع اختصار . والله أعلم .

#### وسئل

عن رجل متزوج بامرأة ، وسافر عنها سنة كاملة ؛ ولم يترك عندها شيئا ، ولا لها شيء تنفقه علمها ، وهلكت من الجوع ، فحضر من يخطبها

ودخل بها ، وحملت منه ، فعلم الحاكم أن الزوج الأول موجود ففرق يبنها ووضعت الحمل من الزوج الثانى ؛ والزوج الثانى ينفق عليها إلى أن صار عمر المولود أربع سنين ، ولم يحضر الزوج الأول ، ولا عرف له مكان : فهل لها أن تراجع الزوج الثانى ؟ أو تنتظر الأول .

فأجاب: إذا تعذرت النفقة من جهته فلها فسخ النكاح، فإذا انقضت عدتها تزوجت بغيره. والفسخ للحاكم؛ فإذا فسخت هي نفسها لتعذر فسخ الحاكم أو غيره: ففيه نزاع. وأما إذا لم يفسخ الحاكم بل شهد لها أنه قد مات، وتزوجت لأجل ذلك، ولم يمت الزوج: فالنكاح باطل؛ لكن إذا اعتقد الزوج الثانى أنه صحيح لظنه موت الزوج الأول وانفساخ النكاح أو نحو ذلك فإنه يلحق به النسب؛ وعليه المهر، ولا حد عليه؛ لكن تعتد له حتى تنقضي عدتها منه، ثم بعد ذلك ينفسخ نكاح الأول إن أمكن، وتتزوج بمن شاءت.

## وسئل رحم الة تعالى

عن رجل زوج ابنته لرجل ، وأراد الزوج السفر إلى بلاده، فقال له وكيل الأب فى قبول النكاح : لا تسافر إما أن تعطي الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة ، أو ترضي الأب فسافر ولم يجب إلى ذلك ، وهو غائب

عن الزوجة المذكورة مدة سنة ، ولم يصل منه نفقة : فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح

فأجاب: نعم! إذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها ؛ وهي ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك ؛ فإذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ ؛ إذا كان محجوراً عليها على وجهين .

#### وسئل رحم الذ نعالى

عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهى صحيحة عاقلة فى كل يوم درهمين ، وأذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه ، وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ، ثم توفيت ولم تترك عليها دينا ، وخلفت من الورثمة ابنها هذا ، وبنتين . ثم توفي ابنها بعدها : فهلل يصير ما فرض على نفسه دينا فى ذمته يؤخذ من تركته ، ويقسم على ورثتها ، أم لا ؟ وهل إذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضي المدة : هل ينفذ حكمه ، أم لا ؟ وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثبها من تركة ولدها بهذا الوجه ، أم لا ؟

فأجاب : الحمدالله رب العالمين . ليس ذاك دينا لها في ذمته ، ولا يقضي من تركته ، والمستحقة ورثتها ، وما عامت أن أحدا من العاماء قال إن نفقة

القريب تثبت في الذمة لما مضى من الزمان ؛ إلا إذا كان قد استدان عليه النفقة بإذن حاكم ، أو أنفق بغير إذن حاكم غير متبرع ، وطلب الرجوع بما أنفق: فهذا في رجوعه خلاف . فأما استقرارها في الذمة بمجرد الفرض - إما بإنفاق متبرع، أو بكسبه ، كما يقال مثله في نفقة الزوجة – فما علمت له قائلا ، فإذا كان الحكم مخالفا للاجماع لم يلزم بحكم حاكم ، ولمن أخذ منه المال بغيرحق أن يرجع بما أخذه . ومذهب أبي حنيفة تسقط بمضي الزمان ؛ وإن قضى بها القاضي ؛ إلا أن يأذن القاضي في الاستدانة ؛ لأن للقاضي ولاية عامة ، فصار كإذن الغائب. وذكر بعضهم في قضاء القاضي هل يصير به دينا ؟ روايتين ؛ لكن حملوا رواية الوجوب علىما إذا أمر بالاستدانة والإنفاق عليهم ، ويرحع بذلك وكذا إذاكان الزوج موسرا وتمرد وامتنع عن الإنفاق فطلبت المرأة أن يأمرها بالاستدانة فأمرها القاضي بذلك وترجع عليه ؛ لأن أمرالقاضي كأمره ، ولوقضي القاضي لها بالنفقة فأمرها بالاستدانة على الزوج ؛ لئلا يبطلحقها في النفقة بموت أحدهما؛ لأن النفقة تسقط بموت أحدهما ، فكانت فائدة الأمر بالاستدانة لتأكيد حقها في النفقة ؛ لأن القاضي مأمور بإيصال الحق إلى المستحق ، وهذه طريقة . لكن لوأمرالقريب بالاستدانة ولم يستدن ؛ بل استغنى بنفقة متبرع ؛ أو بكسب له : فقد فهم القاضي شمس الدين أن النفقة تستقر في الذمة بهذه الصورة لإطلاقهم الأمر بالاستدانة من غير اشتراط وجود الاستدانة وغيره ، إنما فهم أن الاستدانة لأجل وجود الاستدانة . وأما الإذن في الاستدانة من غــــــير وجودها لايصير المأذون فيه ديناحتي يستدان .

## وسئل رحم الذ تعالى

عن امرأة توفيت ، وخلفت من الورثة ولدا ذكرا ، وقد ادعى على أييه بالصداق والكسوة : فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج ؟

فأجاب : إذا كان الأمر على ماذكر فعلى الأب أن يوفيه مايستحقه ؟ بل لو لم يكن للابن ميراث ، وكان محتاجا عاجزا عن الكسوة : فعلى الأب إذا كان موسرا أن ينفق عليه ، وعلى زوجته وأولاده الصفار المحتاجين والعاجزين عن الكسب .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها ، وهو مستمر النفقة ، وهى ناشز ، ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج : فإذا يجب عليهما ؟

فأجاب : الحمدلله . إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها،ولانفقة لهامن حين سافرت. والله أعلم

## وسئل رحم الة تعالى

عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ، ثم جرى بينهم كلام ، فادعو اعليه بكسوة سنة ، فأخذوها منه ، ثم ادعوا عليه بالنفقة ، وقالوا : هي تحت الحجر ؛ وماأذنا لك أن تنفق عليها : فهل يجوز ذلك ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . إذا كان الزوج تسلمها التسليم الشرعي وهو أو أبوه أو نحوها يطعمها كما جرت به العادة : لم يكن للأب ولالها أن تدعى بالنفقة ؛ فإن هذا هو الإنفاق بالمعروف الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر المسلمين في كل عصر ومصر ، وكذلك نص على ذلك أعة العلماء ؛ بل من كلف الزوج أن يسلم إلى أبيها دراهم ليشتري لها بهاما يطعمها في كل يوم فقد خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ؛ وإن [كان] هذا قد قاله بعض الناس . فكيف إذا كان قد أنفق عليها بإقرار الأب لها بذلك ، وتسليمها إليهم ؛ مع أنه لابد لها من الأكل ؛ ثم أراد أن يطلب النفقة ؛ ولا يعتد بما انفقوا عليها ؛ فإن هذا باطل في الشريعة الراد أن يطلب ألنفقة ؛ ولا يعتد بما انفقوا عليها ؛ فإن هذا باطل في الشريعة لا تحتمله أصلا . ومن توهم ذلك معتقدا أن النفقة حق لها كالدين ، فلابد أن يقبضه الولي ، وهو لم يأذن فيه ؛ كان خطئا من وجوه

« منها » أن المقصود بالنفقة إطعامها ؛ لاحفظ المال لها . « الثانى » أن قبض الولي لها ليس فيه فائدة : « الثالث » أن ذلك لا يحتاج إلى إذنه ؛ فإنه واجب لها بالشرع ، والشارع أوجب الإنفاق عليها ، فلو نهى الولى عن ذلك لم يلتفت إليه . « الرابع » إقراره لها مع حاجته إلى النفقة إذن عم في ولا يقال : إنه لم يأمن الزوج على النفقة ؛ لوجهين : «إحداها » أن الائتمان بها حصل بالشرع ، كما اؤتمن الزوج على بدنها ، والقسم لها ، و غيرذلك من حقوقها ؛ فإن الرجال قوامون على النساء ، والنساء عوان عند الرجال ، كا دل على ذلك الكتاب والسنة . « الثانى » أن الائتمان العرفى كاللفظى . والله أعلم .

## وسئل رحم الآ

عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها ، وبقي مدة : فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة إقامته في حبسها ، أم لا ؟

فأجاب: إن كان معسرا فحبسته كانت ظالمة له ، مانعة له من التمكن منها: فلا تستحق عليه في تلك المدة نفقة . وإن كان لها حق واجب حال ، وهو قادر على أدائه فمنعه بعد الطلب الشرعى كان ظالما ، فإذا كانت مع هذاباذلة ما [ يجب عليها ] وجبت لها النفقة .

## وسئل رحم الة تعالى

عن رجل له زوجة ، وله مدة سبع سنين لم ينتفع بها ؛ لأجل مرضها ؛ فهل تستحق عليه نفقة ، أم لا ؟ فإن لم تكن تستحق وحكم عليه حاكم : فهل يجب عليه إعطاؤها أم لا ؟

فأجاب: نعم. تستحق النفقة في مذهب الأثمة الأربعة.

#### وسئل رحم الآ

عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة ، وكانت حاملا فأسقطت : فهل تسقط عنه النفقة ، أم لا ؟

فَأَجَابِ : نعم . إذا أَلقت سقطا انقضت به العدة ، وسقطت به النفقة وسواءكان قد نفخ فيه الروح أم لا ، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان ؛ فإن لم يتبين ففيه نزاع .

## وسئل رحم الآ

عن رجل طلق زوجته ثلاثا ، وألزمها بوفاء العدة في مكانها ، فحرجت منه قبل أن توفي العدة ، وطلبها الزوج ماوجدها : فهل لها نفقة العدة .

فأجاب : لانفقة لها ؛ وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه المدة في المذاهب الأربمة . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل ماتت زوجته ، وخلفت له ثلاث بنات : فأعطاه لحميه وحماته وقال : روحوا بهم إلى بلدكم ، حتى أجىء إليهم ؛ فغاب عنهم ثلاثسنين فهل على والدهم نفقتهم و كسوتهم في هذه المدة أم لا ؟

فأجاب : ماأنفقوه عليهم بالمعروف بنية الرجــوع به على والدهم فلهم الرجوع به عليه ، إذا كان ممن تلزمه نفقتهم . والله أعلم .

## وسئل رحمہ الآ

عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ، ثم بعد ذلك تزوج بها : فهل يجب عليه فرض الولد في تربيته ، أم لا ؟

#### وسئل رحمہ اللہ

عن رجل متزوج بامرأة ، ولها ولد من غيره ، وله فرض على أبيه تتناوله أمه ، والزوج يقوم بالصبى بكلفته ومؤنته مدة سنين ، وحين تزوج الرجل كان من الصداق خمسة دنانير حالة ، فشارطته على أنها لاتطالبه بها إذا كان ينفق على الولد مادام الصبى عنده ؛ ولم تعين له كلفة ، ولا نفقة : فهل له مطالبة أم الصبى بكلفة مدة مقامة عنده ؟

فأجاب : إذا كان الأمر على ماذكر ولم يوف امرأته بما شرطت له فليس له أن يطالب بما أنفقه على الصبى إذا كان الإنفاق بمعروف ؛ فإنه لبس متبرعا بذلك ، سواء أنفق بإذن أمه ، أم لا .

#### وسئل رحم الة تعالى

عن امرأة تطعم من يبت زوجها ؛ بحكم أنها تتعب فيه ؟

فأجاب : الحمد لله . تطعم بالمعروف : مثل الخبز والطبيخ ، والفاكهة ، ونحو ذلك مماجرت العادة بإطعامه . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل عجز عن الكسب، ولا له شيئ ، وله زوجة وأولاد : فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه ، وعلى زوجته ، وإخو ته الصفار ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين . نعم على الولد الموسر أن ينفق على أيسه وزوجة أييه، وعلى إخوته الصغار ، وإن لم يفعل ذلك كان عاقاً لأبيه، قاطماً لرحمه مستحقاً لمقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة . والله أعلم .

## وسئل رحمہ الآ

عن رجل له ولد ، وطلب منه ما عونه ؟

فأجاب : إذا كان موسرا وأبوه محتاجا فعليه أن يعطيه تمام كفايته وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب : فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرا علىذلك، ولأبيه أن يأخذ من ماله ما يحتاجه بغير إذن الابن ؛ وليس للابن منع \_\_\_\_\_ .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل له ولد ، وله مال ، والوالد فقير وله عائلة وزوجه غير والدة الكبير: فهل يجب على ولده نفقة والده ، و نفقة إخوته وزوجتة، أم لا؟

فأجاب : إذا كان الأب عاجزاءن النفقة ، والابن قادرا على الإنفاق عليهم فعليه الإنفاق عليهم .

#### وسئل رحم الله نعالى

عن رجل عاجز عن نفقة بنته ، وكان غائبا وهي عند أمها ، وجدتها تنفق عليها ؟مع أنها موسرة ، وليس عليه فرض : فهل لها أن ترجع بالنفقة المدة التي كان عاجزا عن النفقة فيها ؟ وهل القول قوله في إعساره إذا لم يعرف له مال ؟ أو قول المدعى ؟ وإذا كان مقيما في بلد فيها خيره ، ويريد أخذ بنته معه ، وهو يسافر سفر نقلة : فيستحق السفر بها ، وتكون الحضانة لأمها ؟

فأجاب: أما المدة التى كان عاجزا عن النفقة فيها فلا نفقة عليه ، ولا رجوع لمن أنفق فيها بغير إذنه بغير نزاع بين العلماء ، وإعا النزاع فيما إذا أنفق منفق بدون إذنه مع وجوب النفقة على الأب. فقيل : يرجع بما أنفق غير متبر ع كما هو مذهب أبى حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في قول . ولا يجوز حبسه على هذه النفقة ، ولا على الرجوع بها حتى يثبت الوجوب بيساره . فإذا اختلفا في البسار ولم يعرف له مال : فالقول قوله مع يمينه .

وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له ؛ لاللاً م ؛ وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد . وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة . والله أعلم .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن رجل له مطلقة ، وله منها ولد ؛ وقد بلغ من العمر سبع سنين ، وهم يريدون فرضه . وقد تزوجت أمه ؛ وكفلته جدته ، ووجهت كفيله ، وسافروا به إلى الإسكندرية ، وغيبوه مدة سبع سنين ؛ وطلب منه فرض السنين الماضية ؟

فأجاب : إذا حكم له حاكم لم يكن لأمه أن تغيبه عنه ؛ وإذا غيبته عنه والحالة هذه لم يكن لها أن تطالبه بالنفقة المفروضة ، ولابحا أنفقوه عليه في هذه الحالة . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل عليه وقف من جده ثم على ولده ؛ وهو يتناول أجرته ؛ وله ملك زاد أجرة كثيرة وغيرها ؛ والكل معطل ، وله ولد معسر ؛ وله أهل وأولاد ؛ فطلب ابنه بعض الأماكن ليدولبه فلم يجبه : فهل

يجوز له ذلك ؟ وهل يجب على الأب أن يؤجرهم وينفق على ولده ؟ أو تجب علىه النفقة مع غنى الوالد وإعسار الولد ؟

فأجاب: نعم عليه نفقة ولده بالمعروف إذا كان الولد فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالد موسراً ، وإذا لم يحكن الإنفاق على الولد إلا بإجارة ما هو متعطل في عقاره ، و بعارة ما يمكن عمارته منه ، أو يمكن الولد من أن يؤجر و يعمر ما ينفق منه على نفسه ؛ فعلى الوالد ذلك ؛ بل من كان له عقار لا يعمره ولا يؤجره فهو سفيه مبذر لماله ؛ فينبغي أن يحجر عليه الحاكم لمصلحة نفسه ؛ لئلا يصيع ماله . فأما إذا كان له ولد يتعين ذلك لأجل مصلحته ، ومصلحة ولده . والله أعلم .

# وقال رحم الله تعالى

#### فصل

قال الله تعالى : ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ الله وَالله عَلَمْ الله وَالله وسيد ( المَوْلُودِ الله والله وسيد المَوْلُودِ الله والله وا

وهذه الآية توجبرزق المرتضع على أبيه ؛ لقوله :

( وَإِن كُنَّ أُولَاتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) فأوجب نفقته حملا ورضيعا بواسطة الإنفاق على الحامل والمرضع ، فإنه لا يمكن رزقه بدون رزق حامله ومرضعه . فسئلت : فأين نفقة الولد على أبيه بعد فطامه ؟ فقلت : دل عليه النص تنبيها ؛ فإنه إذا كان في حال اختفائه وارتضاعه أوجب نفقة من تحمله وترضعه؛ إذ لا يمكن الإنفاق عليه إلا بذلك: فالإنفاق عليه بعد فصاله إذا كان يباشر الارتزاق بنفسه أولى وأحرى . وهذا من حسن الاستدلال

فقد تضمن الخطاب التنبيه بأن الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق؛ وتضمن تعليل الحكم بكون النفقة إنما وجبت على الأب لأنه هو الذي له الولد دون الأم؛ ومن كان الشيء له كانت نفقته عليه؛ ولهذا سمي الولد كسبا في قوله: (ومكاكسب) وفي قوله: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ؛ وإن ولده من كسبه ».

## وسئل رحم الآ

عن رجـل لهجارية تائبـة ، وتصلى وتصوم : أي شيء يلزم سيدهـا إذا لم يجامعها ؟

فأجاب إذا كانت محتاجة إلى النكاح فليعفها : إما بأن يطأها ، وإما بأن يزوجها لمن يطؤها ، ولا يجوز أن يطأها إلا زوج أو سيدها .

## وسئل رحم الآ

#### عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيره ؟

فأجاب: إن كان مال الإنسان لا يتسع للأقارب والأباعد فإن نفقة القريب واجبة عليه ، فلا يعطى البعيد ما يضر بالقريب . وأما الزكاة والكفارة فيجوز أن يعطى منها القريب الذى لا ينفق عليه والقريب أولى إذا استوت الحالة .

# باب الحضانة

## وسئل رحم الله تعالى

عن رجل له ولد ، وتوفى ولده ، وخلف ولدا عمره ثمان سنين ، والزوجة تطالب الجد بالفرض ، و بعد ذلك تزوجت وطلقت ، ولم يعرف الجد بها وقد أخذت الولد وسافرت ، ولا يعلم الجد بها : فهل يلزم الجد فرض أم لا ؟

فأجاب: إذا تزوجت الأم فلا حضانة لها ، وإذا سافرت سفر نقلة فالحضانة للجددونها ؛ ومن حضته ولم تكن الحضانة لها وطالبت بالنفقة لم يكن لها ذلك ؛ فإنها ظالمة بالحضانة ؛ فلا تستحق المطالبة بالنفقة : وإن كان الجد عاجزا عن نفقة ابن ابنه لم تجب عليه نفقته .

#### وقال قدس اللہ روحہ

#### فصل

«اليتيم» في الآدميين من فقد أباه؛ لأن أباه هو الذي يهذبه ؛ ويرزقه ؛ وينصره : بموجب الطبع المخلوق ؛ ولهذا كان تابعاً في الدين لوالده ؛ وكان نفقته عليه وحضانته عليه ، والإنفاق هو الرزق . و « الحضانة » هي النصر لأنها الإيواء ، ودفع الأذى . فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه ؛ لأن الإنسان ظلوم جهول ، والمظلوم عاجز ضعيف ، فتقوى جهة الفساد من جهة قوة المقتضى ، ومن جهة ضعف المانع ، ويتولد عنه فسادان : ضرر اليتيم ؛ الذي لا دافع عنه ولا يحسن إليه ، وفجور الآدمي الذي لا وازع له .

فلهذا أعظم الله أمر اليتامى فى كتابه فى آيات كثيرة مثل قوله: ( وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ مِلْ قوله: ( وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَنَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَلِائِينِ إِحْسَانَا وَذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ ) وقوله: (لَّيْسَ الْبِرَأَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِللّهِ الله قوله \_

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ ) وقوله : ( قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَتَكَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ وقوله: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَكَمَى ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَكُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِح ) وقوله: ( وَءَاتُوا ٱلْيَنَامَىٰ أَمُوا لَهُمْ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا ٱلْخِيدَ وَالطِّيِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ أِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا \* وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي أَلْيَنَهَىٰ إلى قوله \_ وَأَبْنُلُوا ٱلْيَكَمَىٰ حَقَّة إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ دُشْدًافَأَدْفَعُوَّا إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمٌّ وَلَاتَأْكُلُوهَاۤ إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَنكَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعْرُفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكُفَى بِأُللَّهِ حَسِيبًا ﴾ وقوله: ( وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنَكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنَّهُ ) وقوله: ( وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِدِ مَشَيًّ اللَّهِ عَلَى قوله -وَبِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ ) وقوله : ( قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَكِ فِي يَتَكَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّذِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ إِلَى قوله -وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَنَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ) وقوله: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْكَ سَعِيرًا ) وقوله : في الأنمام : ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا فِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) وقوله : ( وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَكُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِتَكُىٰ وَٱلْمَسَكِكِينَ ) وقوله : ﴿ وَءَاتِ ذَاٱلْقُرْنِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْبَبْذِيرًا ﴾ وقوله : ﴿ وَلَانَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدُكَاكَ مَسْتُولًا ) وقوله : ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُفَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ ) وقوله : ( مَّاأَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَيلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْيَى

وَٱلْيَتَكَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ ) وقوله: ( فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ \* وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ )

### وسئل رحم الة تعالى

عن رجل له بنت لها سبع سنين ، ولها والدة متزوجة ، وقد أخذها محكم الشرع الشريف بحيث إنه ليس لها كافل غيره ، وقد اختارت أم المذكورة أن تأخذها من الرجل بكفالتها إلى مدة معلومة ، وهو يخاف أن ترجع عليه فيما بعد بالكسوة والنفقة عند بعض المذاهب ، وكيف نسخة ما يكتب بينهما .

الجواب: الحمد لله رب العالمين . مادام الولد عندها وهي تنفق عليه ، وقد أخذته على أن تنفق عليه من عندها ولاترجع على الأب: لانفقة لها باتفاق الأثمة . أي لاترجع عليه بما أنفقت هذه المدة ؛ لكن لو أرادت أن تطالب بالنفقة في المستقبل فللأب أن يأخذ الولد منها أيضا ؛ فإنه لا يجمع لها بين الحضانة في هذه الحال . ومطالبة الأب بالنفقة مع ماذكرنا بلا نزاع ؛ لكن لو اتفقا على ذلك : فهل يكون العقد بينهما لازما ؟ هذا فيه خلاف ، والمشهور من مذهب مالك: هو لازم . وإذاكان كذلك فلاضرر للأب في هذا الالتزام . والله أعلم .

# وفال الشيخ رحم الله تعالى

الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا

#### فصل

فى مذهب الإمام أحمد وغيره من العاماء فى « حضانة الصغير المميز » هل هى للأب ؟ أو للأم ؟ أو يخير بينهما ؟ فإن كثيرا من كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، وأما الجارية فالأب أحق بها . وهؤلاء الذين ذكروا هذا كالحرقى وغيره بلغهم بعض نصوص أحمد فى هذه المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه ؛ فإن كلام أحمد كثير من المسائل ؛ لكثرة كلامه وانتشاره ، وكثرة من كان يأخذ العلم عنه .

« وأبوبكر الخلال » قد طاف البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربمين مجلدا ، وفاته أمور كثيرة ليست في كتب ، وأما ماجمعه

من نصوصه فمن أصول الدين مثل: «كتاب السنة » نحو ثلاث مجلدات ، ومثل أصول الفقه والحديث مثل «كتاب العلم » الذي جمعه من الكلام على علل الأحاديث مثل «كتاب العلل » الذي جمعه ، ومن كلامه في « أعمال القلوب والأحلاق والأدب » ومن كلامه في « الرجال ، والتاريخ » فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه .

« والمقصود هنا » أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهما في « مسئلة البنت » وفي « مسئلة الابن » وءنه في الان ثلاث روايات معروفة ، وممن ذكرهن أبو البركات في « محرره ». وعنه في الجارية روايتين ؛ وممن ذكرها أبو عبدالله بن تيمية في كتابيه: « التلخيص » « وترغيب القاصد » والروايات موجودة بألفاظها و نقلتها وأسانيدها في عدة كتب. وممن ذكر هذه الروايات القـاضي أبو يعلى في « تعليقه » نقل عن أحمد في الغــلام : أمه أحق به حتى يستغنى عنها ؛ ثم الأب أحق به · فقال فى رواية الفضل بن زياد : إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به . وقال في رواية أبي طالب : والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم وهذا الذي نقله القاضي أبو يعلى والثانى وغيرهما [هو المنقول]عن أبي حنيفة قال؛ إذا أكل وحده ، ولبس وحده ،و توضأ وحده ، فالأب أحق به. و نقل ابن المنذر : أنه يخير بين أبو يه عن أبى حنيفة وأبى ثور. والأول هو مذهب أبى حنيفة ، الموجودفى كتب أصحابه وهو إحدى الروايتين عن مالك: فإنه نقل عنه ابن وهب: الأم أحق به حتى

يغر؛ ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به مالم يبلغ. وهذه هى الرواية الثالثة عن أحمد . وأما المشهور عن أحمد ، وهو تخيير الغلام بين أبويه : فهو مذهب الشافعي، وإسحق بن راهويه .

وموافقته للشافعي وإسحق أكثر من موافقته لغيرها، وأصوله بأصولها أشبه منها بأصول غيرها، وكان يثني عليها ويعظمها، ويرجح أصول مذاهبه كأصول مذاهبها على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبها ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيره، والشافعي وإسحق هما عنده من أجل فقهاء الحديث في عصرها، وجمع بينها بمسجد الخيف فتناظرا في « مسئلة إجارة بيوت مكة » والقصة مشهورة، وذكر أحمد أن الشافعي علا اسحق بالحجة في موضع، وأن إسحق علاه بالحجة في موضع، فإن الشافعي كان يبيح البيع والإجارة، وإسحق يمنع منها، وكانت الحجة مع الشافعي في جواز بيعها، ومع إسحق في المنع من إجارتها.

والرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام مطلقا ، كمذهب مالك ، أخذت منقوله في رواية حنبل : في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار ، فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقلون الأدب ، فتكون الأم بهم أحق مالم تتزوج ، فإذا تزوجت فالأب أحق بولده : غلاما كان ، أو جارية . قال الشيخ أبو البركات . فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبروصار يعقل الأدب

فإنه يكون مقره أيضا عندالأم؛ لكن فى وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب، وهذه المدونة مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. فصارفى المسئلة ثلاثروايات. ومذهب مالك فى «التهذيب» أن الأمأحق به مالم يبلغ، والأب يتعاهده عندها، وأدبه و بعثه إلى المكتب، ولا يبيت إلا عند الأم.

قلت : وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة ، كما كان يسأله إسحق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثورى وغيره ، و كما كان يسأله الميمونى عن مسائل الأوزاعى ، و كما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجى عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه ؛ فإنه كان قد تفقه على مذهب أبى حنيفة ، واجتهد فى مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث ، وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره ، وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى إمام مسجد دمشق .

وأما « حضانة البنت » إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين ، وقد نقلهما غير واحد من أصحابه كأ بى عبدالله بن تيمية وغيره .

« إحداهما » أن الأب أحق بها ، كما هو موجود فى الكتب المعروفة فى مذهبه .

و « الثانية » أن الأم أحق بها . قال فى رواية إسحق بن منصــور يقضى بالجارية للائم والخالة ، حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها وقال فى رواية رضا بن يحيى : إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تنزوج . قال أبو عبدالله فى « ترغيب القاصد » وان كانت جارية فالأبأحق بها بغير تخيير . وعنه : الأم أحق بها حتى تحيض .

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة. فني «المدونة» مذهب مالك : أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ ، سواء كان ذكراً أو أنى فإذا بلغ وهو أننى نظرت فإذا كانت الأم في حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أبدا مالم تنكح ، وإن بلغت أربعين سنة ؛ وإن لم تسكن في منع وحرز وتحصن ، أو كانت غير مرضية في نفسها فللأب أخذها منها ، والوصى ، وكذلك الأولياء ، والوصى كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصن . ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك ، قال : الأم أحق بالجارية حتى تبلغ إلا أن تكون الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت ؛ إلاأن تكون صغيرة لا يخاف عليها وقال أبو حنيفة : الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حداً تشتهى ، ولفظ حتى تبلغ حداً تشتهى ، ولفظ الحجازى : حتى تستغني ، كما في الغلام مطلقاً .

وأما « التخيير في الجارية » فهو قول الشافعي ، ولم أجده منقولا لاعن أحمد ، ولاعن إسحق ، كما نقل عنهما التخيير في الغلام ؛ ولكن نقل عن الحسن بن صالح بن حيى : أنها تخير إذا كانت كاعبا ، والتخيير في الغلام . ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وإسحق للحديث الوارد

ف ذلك حيث «خير النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً بين أبويه » وهى قضية معينة . ولم يردعنه نص عام في تخيير الولد مطلقا . والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعهم

والفرق بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة ؛ وتخييررأي [و] (١) مصلحة ؛ كتخيير من يتصرف لغيره كالإمام والولى ؛ فإن الإمام إذاخير في الأسرى ببن القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا في اجتهاده ، حاكما بحكم الله ، ويكون له أجران ؛ وقد لايصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولايأمم بعجزه عن معرفة المصلحة ، كالذي ينزل أهل حصن على حكمه ، كما نزل بنو قريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله فيهم بنو عبدالأشهل ، قال : « ألاترضون أن أجعل الأمر إلى سيدكم سعد بن معاذ » فرضوا بذلك ، وطمع من كان يحب استبقاءهم أن سعداً يحابيهم ؛ لما كان بينه وبينهم في الجاهلية من الموالاة ، فلما أتى سمد حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم . وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات » وهذا يقتضى أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكماً لله في نفس الأمر . وإن كان لابد من إنفاذه.

ومثل ماثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة المشهور قال فيه :
« وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على

<sup>(</sup>١) اضيفت حسب مفهوم السياق

حكم الله ، فإنك لا تدرى ما حسكم الله فيهم : ولكن أنرلهم على حكمك وحكم أصحابك » . ولهذا قال الفقهاء : إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز ؛ إذا كان رجلا حرا ، مسلما ، عدلا ، من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد ، ولا يحكم إلا بمافيه حظ الإسلام : من قتل ، أورق ، أو فداء . و تنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام : هل يلزم حكمه أو لا يلزم ؟ أو يفرق بين المقاتلة والذرية ؟ على ثلاثه أقوال . وإنما تنازعوا في ذلك لظن المنازع أن المن لاحظ فيه للمسلمين .

و « المقصود » أن تخيير الإمام والحاكم الذى نزلوا على حسكمه هو تخيير رأى ومصلحة يطلب أي الأمرين كان أرضي لله ورسوله فعله ، كما ينظر المجتهد فى أدلة المسائل ، فأي الدليلين كان أرجح اتبعه ؛ ولسكن معنى قولنا « تخيير » أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور فى كل وقت ؛ بل قد يتعين فعل هذا تارة ، وهذا تارة . وقوله فى القرآن : ( فَإِمَّامَنَّابَعَدُولَامًا فِذَلَة ) يقتضي فعل أحد الأمرين ؛ وذلك لا يمنع تغيير هذا فى حال وهذا فى حال ، كما فى قوله : ( هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُزُّونَحُنُ نَنَرَبَصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي يُزُّونَحُنُ أَن يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعنه إذا كان الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات ، فينئذ الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضا علينا بعض الأوقات ، فينئذ يصيبهم الله بعذاب بأيدينا ، كما فى قوله : ( قَتِلُوهُمْ مُعَدَّبِهُ مُ اللهُ بِأَنْدِيكِ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين : ( إِنَّمَا جَزَّوُا اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي اللّارَضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلّبُوا أَوْتُقَطّعَ لَكَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي اللّارَضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلّبُوا أَوْتُكُم مِن خِلْفٍ أَوْيُنفُوا مِن الْأَرْبِ مِسائل كلهم متفقون على أنه ان الإمام يخير تخيير مشيئة. ففعل هذه الأربع مسائل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في حال ، وهذا في حال . ثم أكثرهم يقولون : تلك الأحوال مضبوطة بالنص ، فإن قتلوا تعين قتلهم ، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، كما هو مذهب أبى حنيفة والشافعي وأحمد. وروى في ذلك حديث مرفوع . ومنهم من يقول : التعيين باجتهاد الإمام وروى في ذلك حديث مرفوع . ومنهم من يقول : التعيين باجتهاد الإمام كقول مالك ، فإذا رأى أن القتل هو المصلحة قتل ؛ وإن لم يكن قد قتل

ومن هذا الباب « تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة » بين جعلها فينا ، و بين جعلها غنيمة ، كما هو قول الأكثرين : كأ بي حنيفة ، والثوري وأبي عبيد ، وأحمد في المشهور عنه ؛ فإنهم قالوا : إن رأى المصلحة جعلها غنيمة قسمها بين الغانمين ، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ، وإن رأى أن لا يقسمها جاز ، كما لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم مكة ، مع أنه فتحها عنوة . شهدت بذلك الأحاديث الصحيحة ؛ والسيرة المستفيضة ، وكما قاله جمهور العلماء ، ولأن خلفاءه بعده \_ أبا بكر وعمر وعمان — فتحوا ما فتحوا من أرض العرب والروم وفارس : كالعراق ؛ والشام ، ومصر ؛ وخراسان ؛ ولم يقسم أحد من الخلفاء شيئا من العقار المغنوم بين الغانين ؛ لا السواد ، ولا غير السواد ، بل جعل العقار فيئا الهسام بن داخلافي قوله : ( مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ

أَهْلِٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ) الآية ؛ ولم يستأذنوا فى ذلك الغانمين ؛ بلطلب كثير من الغانمين قسم العقار فلم يجيبوهم إلى ذلك ، كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام ، وطلب منه الزبير أن يقسم أرض مصر ، فلم يجيبوهم إلى ذلك ، ولم يستطب أحد من الخلفاء أحداً من الغانمين فى ذلك .

وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيث ابنفس الفتح ، ومن ذلك نص مذهبه كإسماعيل بن إسحاق ، وقالوا الأرض ليست داخلة في الغنيمة ؛ فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم ، وملكهم العقار ؛ فعلم أنه ليس في المغانم . وهذا القول هو الذي يذكر رواية عن أحمد ؛ كما ذكر عنه رواية ثالثة كقول الشافعي : إنه يجب قسم العقار ، والمنقول ؛ لأن الجميع مغنوم ، وقال الشافعي : إن مكة لم تفتح عنوة ؛ بل صلحا ؛ فلا يكون عليه منها حجة . ومن حكى عنه أنه قال : إنها فتحت عنوة — كصاحب « الوسيط » وغيره — فقد غلط عليه ؛ وقال : لأن السواد لا أدرى ما أقول فيه ، ولا أن أظن فيه ظنا مقرونا بعلم ، وظن أن عمر استطاب الغانمين ، كما روى قيس بن حارثة . وبسط هذا له موضع آخر .

وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول، وه الذين قالوا: نخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة ؛ لا تخيير شهوة ومشيئة ، وهكذا سائر مايخير فيه ولاة الأمر ومن تصرف لغيره بولاية : كناظر الوقف ، ووصي اليتيم ، والوكيل المطلق ، لا يخيرون تخيير مشيئة وشهوة ؛ بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب الجواز الأصلح : كالرجل المبتلي بعدوين ، وهو مضطر إلى الابتداء بأحدها ، فيبتدئ بماله أنفع : كالإمام في تولية من يوليه من ولاة الحرب ، والحكم ، والمال : يختار الأصلح فالأصلح للمسلمين « فمن ولى رجلا على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين » .

وهذا بخلاف من خير بين شيئين فله أن يفعل أيها شاء : كالمكفر إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق ؛ فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل فيجوز له فعل المفضول . وكذلك لابس الخف إذا خير بين المسح وبين الغسل ؛ وإن كان أحدهما أفضل . وكذلك المصلى إذا خير بين الصلاة في أول الوقت وآخره ؛ وإن كان أحدهما أفضل . وكذلك تخيير الآكل والشارب بين الوقت وآخره ؛ وإن كان أحدهما أفضل . وكذلك تخيير الآكل والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة ؛ وإن كان نفس الأكل والشرب واجبا عند الضرورة حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن كان ميتة ، فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن الأعمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم .

وفي «كفارة المجامع في رمضان» هل هي على التخيير؟ أو على الترتيب؟ فيها قولان ، هما روايتان عن أحمد ، والأكثرون على أنها على الترتيب؛ لكرن الترتيب فيها ثبت بحكاية المجامع ؛ لا بلفط عام ؛ فلهذا أقدم بعض العلماء على أن ألزم بعض الملوك بالصوم عيناً ، وأن الترتيب فيها ليس شرعا عاما ؛ بل هومن باب تنقيح المناط، وقدم العتق في حق من يكون عنده أصعب من الصيام : كالأعراب . وأما من كان العتق أسهل عليه فلا يجب تقديمه .

وكذلك « تخيير الحاج » بين التمتع والإفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون بين الثلاثة ، وتخيير المسافرين بين الفطر والصوم عند الجمهور . وأما من يقول : لا يجوز أن يحج إلامتمتعاً ، أو أنه يتعين الفطر في السفر — كما تقوله طائفة من السلف والخلف من أهل السنة والشيعة — فلا يجيء هذا على أصلهم .

وكذلك « القصر » عند الجمهور الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي الا ركعتين ليس له أن يصلي أربعا ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في السفر قط إلا ركعتين ، ولا أحد من أصحابه في حياته . وحديث عائشة الذي فيه أنها صلت في حياته السفر أربعاً كذب عند حذاق أهل العلم بالحديث . كما قد بسط في موضعه .

إذ المقصود هذا أن « التخيير في الشرع نوعان » فن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه ، وبوكالة مطلقة : لم يبح له فيها فعل ماشاء ؛ بل عليه أن يختار الأصلح ، وأما من تصرف لنفسه : فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح بحسب اجتهاده ، كما يأمر المجتهد بطلب أقوى الأقاو يل وأصلح الأحكام في نفس الأمر . وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي خير بينها ، كما تقدم . هذا إذا كان مكلفاً .

وأما « الصبي المميز » يخير تخيير شهوة حيثها كان كل من الأبوين نظير الآخر ؛ ولم يضبط في حقه حكم عام للأب أو للائم ، فلا يمكن أن يقال:

كل أب فهو أصلح المميز من الأم ، ولاكل أم هي أصلح له من الأب ؛ بل قد يكون بعض الآباء أصلح ، وبعض الأمهات أصلح . وقد يكون الأب أصلح في حال ، والأم أصلح في حال . فلم يمكن أن يعين أحدها في هذا ؛ بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الأب ؛ لأن النساء أرفق بالصغير ، وأخبر بتغذيته وحمله وأصبر على ذلك ، وأرحم به : فهي أقدر ، وأخبر ، وأرحم ، وأصبر : في هذا الموضع فعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع .

ولكن يبقى « تنقيح المغاط » : هل عينهن الشارع ؛ لكون قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب في الحضانة ؟ أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من الرجال فقط ؟ وهذا فيه قولان للعلماء . يظهر أمرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب الأم : مثل أم الأم ، وأم الأب . و الأخت من الأم ، والأخت من الأب ومثل العمة ، والخالة ونحو ذلك . هذا فيه قولان هما روايتان عن أحمد وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة ، وهو الذي ذكره الخرقي في وأرجح القولين في الحجة تقديم نساء العصبة ، وهو الذي ذكره الخرقي في العمة والخالة .

وعلى هذا أم الأب مقدمة على أم الأم. والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم. وأقارب الأب من الأخت من الأم. والعمة مقدمة على الخالة ؛ كما تقدم . وأقارب الأب من الرجال على أقارب الأم ، والأخ للأب أولى من الأخ للأم ، والحضانة المرجال من أقارب الأم بحال ، والحضانة المرجال من أقارب الأم بحال ، والحضانة

فلوكانت جهات الأقربة راجع فلم الترجح رجالها ونساؤها ، فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها أيضا ؛ لأن مجمع أصول الشرع إنما يقدم أقارب الأب في الميراث والعقد والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك ، ولم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام ، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة ، ولكن قدم الأم لأنها امرأة ؛ وجنس المنساء في الحضانة مقدمات على الرجال . وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد ، كما قدم الأم على الأب ، وتقديم أخواته على إخوته ، وعماته على أعمامه ، وخالاته على أخواله . هذا هو القياس والاعتبار الصحيح .

وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فخالف للأصول والعقول ولهذا كان من قال: هذا موضع يتناقض ولا يطرد أصله ؛ ولهذا تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا متناقضة ، حتى توجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس . فنهم من يقدم أم الأم على أم الأب ؛ كأحد القولين من مذهب أحمد ، وهو عندمالك والشافعي وأبى حنيفة . ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب على الأخت

من الأم ؛ ويقدم الخالة على العمة ، كقول الشافعي في الجديد ، وطائفة من أصحاب أحمد . وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمة على العمات ؛ لـكونهن من جهة الأم . ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات : من كانت لأبوين أولى ، ثم من كانت لأب ؛ ثم من كانت لأم .

وهذا الذى قالوه هذا موافق لأصول الشرع ؛ لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم ظهر التناقض . وهم أيضاً قالوا بتقديم أمهات الأب والجدعلى الخالات والأخوات للأم ، وهذا موافق لأصول الشرع ؛ لكنه يناقض هذا الأصل ، ولهذا لا يوافق القول الآخر أن الخالة والأخت للأم أولى من أم الاب ؛ كقول الشافعي في القديم ؛ وهذا أطرد لأصلهم ؛ لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع .

« وطائفة أخرى »طردت أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب ؛ لقول أبى حنيفة والمزنى وابن سريج . وبالغ بعض هؤلاء فى طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب ، لقول زفر ، ورواية عن أبى حنيفة ، ووافقها ابن سريج ؟ ولكن أبويوسف استشنع ذلك فقدم الأخت من الأب رواه عن أبي حنيفة ، وروى عن زفر أنه أمعن فى طرد قياسه حتى قال : إن الخالة أولى من الجدة أم الأب .

ويروون عن أبى حنيفة أنه قال : لاتأخذوا بمقاييس زفر ؛ فإنكم إذا أخدتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال وحللتم الحرام.وكان يقول : من القياس

قياس أقبح من البول فى المسجد · وزفر كان معروفا بالإمعان فى طرد قياسه إلى الأصل الثابت فى الذى قاس عليه ، ومن علة الحكم فى الأصل «وهو جواب سؤال المطالبة » . فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه .

كا أن زفر اعتقدأن النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت ، ويصح النكاح لازماً . وخرج بعضهم ذلك قولا فى مذهب أحمد ، فكان مضمون هذا القول : أن نكاح المتعة يصح لازما غير موقت ، وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف . والأمة إذا اختلفت فى مسئلة على قولين لم يكن لمن بعده إحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب ؛ وليس فى السلف من يقول فى المتعة إلا أنها باطلة ، أو تصح مؤجلة . فالقول بلزومها مطلقاً خلاف الإجماع :

وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح لازماً ، مع إبطال شرط التحليل . وأمثال ذلك . وقد ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن أحق الشروط أن توفوا بهما استحللتم به الفروج » فدل النص على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع ؛ فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها ؛ بل إما أن يبطل العقد ، وإما أن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط ، فكيف بالمشروط في النكاح ؛

وأصل « عمدتهم » كون النكاح يصع بدون تقدير الصداق كما ثبت بالكتاب والمسنة والإجماع ، فقاسوا الذي يشرط فيه نفي المهر

على النكاح الذي لميزل تقدير الصداق فيه ، كما فعل أصحاب أبي حنيفة والشافعي ، وأكثر متأخرى أصحاب أحمد .

مم طردأ بوحنيفة قياسه فصحح « نكاح الشفار » بناء على أنه لا يوجب إشغاره عن المهر . وأما الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمـد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره ؛ لأن فيه تشريكا في البضع ' أو تعليق العقد أوغير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع . وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة . وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره ، وهــو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته ؛ وعامة أكثر قدماء أصحابه : أن العلة في إفساده بشرط إشغار النكاح عن المهر ، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أومهر فاسد ، فإن الله فرض فيه المهر ؛ فلم يحل لغير الرسول النكاح بلامهر . فمن تزوج بشرط أنه لايجب مهر فسلم يعتبر الذي أذن الله ؛ فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصناً غير مسافح كَمَاقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْـتَغُواْ بِأَمُولِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ) فمن طلب النكاح بلامهر فلم يفعل ما أحل الله ، وهـذا بخلاف من اعتقد أنه لابد من مهر ؛ لكن لم يقدره ، كما قال تعالى : ( لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) فهذا نكاح المهر المعروف ، وهومهر المثل.

وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع ؛ فإن البيع بثمن المشل وهو السعر ، أو الإجارة بثمن المثل: لايصح. وقدسلم لهم هذا الأصل الذى قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع .

وأما الإجارة فأصحاب أبى حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون: يجب أجرة المثل في ماجرت العادة فيه ، ومثل ذلك كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكرا ، أو يسكن في خان أو حجرة عادتهـا بذلك ، أو دفع طعامه أو خبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة ، أو بناية إلى من يعمل بالأجرة ، أوركب دابة مكاري يكارى بالأجرة ، أوسفينة ملاح يرك بالأجرة ، فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء ، ويجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط ذلك . فهذه إجارة عن المثل ، وكذلك إذا ابتاع طعاما مثل ما ينقطع به السعر ، أوبسمر مايبيمون الناس، أو بما اشتراه من بلده ، أو برقمه : فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . وقد نص أحمدعلى هذه السائل ومثلها في غير هذا الموضوع ؛ وإن كثير امن متأخرى أصحابه وبسط هذه المسائل له مواضع أخر .

والمقصود هناكان « مسائل الحضانة » وإن الذين اعتقدوا أن الأم قدمت لتقدم قرابة الأم لماكان أصلهم ضعيفا كانت الفروع اللازمة للأصل الضعيف ضعيفة ، وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم؛ بل الصواب بلاربب أنها

قدمت لكونها امرأة، فتكون المرأة أحق بحضانة الصغير من الرجل : فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والأخت على الأخ، والخالة على الخال، والعمة على العم. وأما إذا اجتمع امرأة بعيدة ورجل قريب فهذا بسطه في موضع آخر. إذ المقصود هنا ذكر مسألة الصغير المميز، والفرق بين الصبي والصبية

فتخيير الصبى الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحب الأبوين له ولهذا كان تعيين الأب، كما قاله أبو حنيفة وأحمد (١) الأم كما قاله مالك وأحمد في رواية ، والتخيير تخيير شهوة ؛ ولهذا قالوا : إذا اختار الأب مدة مم اختار الأم فله ذلك ، حتى قالوا : متى اختار أحدها ثم اختار الآخر نقل إليه ، وكذلك إن اختار أبداً . وهذا هو قول القائلين بالتخيير : الحسن بن صالح ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل . وقالوا : إذا اختار الأم كان عندها ليلا ، وأما بالنهار فيكون عند الأب : ليعلمه ويؤدبه . هذا هو مذهب الشافعي وأحمد . وكذلك قال مالك ، وهو يقول يكون عندها بلا تخيير ، والأب يتعاهده عندها ، وأدبه وبعثه للمكتب ، ولا يبيت إلا عند الأم . قال أصحاب الشافعي وأحمد : إن اختار الأب كان عنده ليلا ونهاراً ، ولم يمنع من زيارة أمه ، ولا تمنع وأحمد : إن اختار الأب كان عنده ليلا ونهاراً ، ولم يمنع من زيارة أمه ، ولا تمنع الأم من تمريضه إذا اعتل .

فأما « البنت » إذا خيرت : فكانت عند الأم تارة ، وعند الأب تارة . أفضى ذلك إلى كثرة بروزها ، وتبرجها ، وانتقالها من مكان إلى مكان ،

<sup>(</sup>۱) بياض.

ولا يبقى الأب موكلا بحفظها ، ولا الأم موكلة بحفظها . وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب الناس على حفظه ضاع ، ومن الأمثال السائرة « لا يصلح القدر بين طباخين » .

ولهذا كان لباسها المشروع لباساً يسترها ، ولعن من يلبس لباس الرجال ، وقال لأم سلمة في عصابتها : « لية لا ليتين» رواه أبو داود وغيره ، وقال في الحديث الصحيح . « صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد : نساء كاسيات ، على رؤسهن مثل أسنمة البخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، ورجال معهم سياط مثل أذناب البقر يضربون بها عباد الله »

و «أيضاً » يأمرون المرأة في الصلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائها ، وتتربع ولا تفترش ، وفي الإحرام لاترفع صوتها إلا بقدر ماتسمع رفيقتها ، وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة . كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها ، ونهيت أن تسافر إلا مع زوج أوذي محرم ؛ لحاجتها في حفظها إلى الرجال ، مع كبرها ومعرفتها . فكيف إذا كانت صغيرة مميزة ، وقد بلغت سن ثوران الشهوة فيها ، وهي قابلة للانخداع ؟!! وفي الحديث «النساء لحم على وظم إلاماذب عنه » .

فهذا قياس أن مثل هذه الصفة المميزة من أحوج النساء إلى حفظها وصونها ، وترددها بين الأبوين مما يخل بذلك منجهة أنها هى لا يجتمع قلبها على مكان معين ، ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على حفظها . ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بكال حفظها ، وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزها ، فكان الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين مطلقا ، لا تمكن من التخيير ، كما قال ذلك جهور علماء السلمين : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد وغيره . ولبس في تخييرها نص ولا قياس صحيح ، والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن ؛ لاسما والذكر محبوب مرغوب ، والبنت مزهود فيها . فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه ، فكيف مع زهدها فيه ، فالأصلح لها لزوم أحدها ؛ لا التردد بينها .

ثم هناك يحصل الاجتهاد فى تعيين أحدهما : فمن عين الأم كمالك وأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين : لابد أن يراعوا مع ذلك صيانة الأم لها ولهذا قالوا ماذكره مالك والليث وغيرهما : إذا لم تكن الأم فى موضع حرز

و تحصين ، أو كانت غير مرضية : فللأب أخذها منها . وهذا هو الذي راعاه أحمد في الرواية المشهورة عن أصحابه ، فإنه إذا كان لابد من رعاية حفظها وصيانتها ، وأن للائب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة لها بلايب، فالأب أقدر على حفظها وصيانتها ، وهي مميزة لاتحتاج في بدنها إلى أحد ، والأب له من الهيبة والحرمة ماليس للأم .

وأحمدوأصحابه إنما يقدمون الأب إذالم يكن عليها فىذلك حرز، فلوقدرأن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها، أومهمل لحفظها وصيانتها، فإنه يقدم الأم في هذه الحالة.

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها ، أواندفعت به مفسدتها . فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالآخر أولى بها بلا ريب ، حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه بشرط حصول مصلحته وزوال مفسدته .

فلو قدرنا أن الأب ديوث لا يصونه ، والأم تصونه : لم نلتفت إلى اختيار الصبي ، فإنه ضعيف العقل قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد ، ويكون الصبي قصده الفجور، ومعاشرة الفجار ، وترك ما ينفعه من العلم والدين والأدب والصناعة ، فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواه ، والآخر قد يرده و يصلحه ، ومتى كان الأمر كذلك فلاريب أنه لا يمكن من يفسد معه حاله

والنبي صلى الله عليه وسلم قال : « مروهم بالصلاة لسبع ، واضر بوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع » فتى كان أحدالاً بوين يأمر وبذلك والآخر

لايأمره كان عند الذي يأمره بذلك دون الآخر ؛ لأن ذلك الآمرله هو المطيع لله ورسوله في تريبته ، والآخر عاص لله ورسوله ؛ فلا نقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه ؛ بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله ، ويترك ماحرم الله ورسوله ، والآخر لا يفعل معه الواجب ، أو يفعل معه الحرام : قدم من يفعل الواجب ، ولو اختار الصبي غيره ؛ بل ذلك العاصي لاولاية له عليه بحال ؛ بل كل من لم يقم بالواجب في ولا يته فلا ولا يقله عليه ؛ بل إما ترفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب ، وإما أن نضم إليه من يقوم معه بالواجب . فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين لا تحصل طاعة الله ورسوله في حقه ، ومع حصوله عند الآخر [تحصل] : قدم الأول قطعا.

وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاية ال كان الوارث حاجزاً أو عاجزاً . بل هو من جنس « الولاية »ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله بحسب الإمكان . وإذاقدرأن الأب تزوج ضرة ، وهي تترك عند ضرة أمها ، لا تعمل مصلحها ، بل تؤذيها أو تقصر في مصلحها ، وأمها تعمل مصلحها ولا تؤذيها ، فالحضانة هنا للا م . ولو قدر أن التخيير مشروع ، وإنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك .

ومماينبغى أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام فى تقديم أحد الأبوين مطلقا ؛ ولا تخيير أحد الأبوين مطلقا ، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا ؛ بل مع العدوان والتفريط لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب . والله أعلم .

# وسئل رحم الآ

عن رجل له ولد كبير ، فسافر مع كرائم أمواله فى البحر المالح ، وله آخر مراهق من أم أخرى مطلقة منه ، وله أب وأم ؛ والولد عندهم مقيم ، فأراد والده أخذه وتسفيره صحبة أخيه بنير رضا الوالدة ، وغير رضا الولد : فهل لهذلك ؟

فأجاب: يخير الولد بين أبويه؛ فإن اختارالمقام عند أمه وهي غير مزوجة كان عندها ولم يكن للأب تسفيره؛ لكن يكون عند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه وعند أمه ليلا .وإن اختار أن يكون عند الأب كان عنده . وإذا كان عند الأب ورأى من المصلحة له تسفيره ولم يكن في ذلك ضرر على الولد فله ذلك .والله أعلم .

## وسئل رحم الذ نعالى

عن رجل تزوج بامرأة ، ومعها بنت ، وتوفيت الزوجة ، وبقيت البنت عنده رباها ، وقد تعرض بعض الجند لأخذها : فهل يجوز ذلك .

الجواب: ليس للجند عليها ولاية بمجرد ذلك . فإذا لم يكن لهامن يستحق الحضانة بالنسب فمن كان أصلح لها حضنها ، وزوج أمها محرم لها . وأما الجند فليس محرما لها : فإذا كان يحضنها حضانة تصلحها لم تنقل من عنده لأجنبي لا يحل له النظر إليها ، والخلوة بها .

# وقال شينح الإسلام رحمه الله

#### فصل

إذا كان الابن في حضانة أمه ، فأنفقت عليه تنوي بذلك الرجوع على الأب فلها أن ترجع على الأب في أظهر قولى العلماء ، وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه ، الذي عليه قدماء أصحابه ، فإن من أصلها أن من أدى عن غيره واجبا رجع عليه ، وإن فعله بنير إذن : مثل أن يقضى دينه ، أو ينفق على عبده ، أو [يخشى أن] يقتله العدو؛ وقد قال تعالى: ( فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُوَفَا تُوهُنَ اللهُ وَفَى عبده ، أو إينا و المجرى عجرد الإرضاع؛ ولم يشترط عقداً ولا إذنا . أجُورَهُنَّ ) فأمر بليتاء الأجر بمجرد الإرضاع؛ ولم يشترط عقداً ولا إذنا . فإن تبرعت بذلك لم يكن لها أن ترجع . فإذا شرط عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة ورضيت بذلك فسافرت بها لم يكن لها نفقة ؛ ولو نوت الرجوع ؛ لأنها ظالمة متعدية بالسفر بها؛ فإنه لبس لها أن تسافر به بغير إذن أيها ، وهو لم يأذن لها في السفر إلا إذا كانت متبرعة بالنفقة ؛ فتى سافرت وطلبت الرجوع ع بالنفقة لم يكن لها ذلك . والله أعلم .

# باب الجنايات

# سئل شيخ الإسلام رحم اللّ

#### عن القصاص

فأجاب القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة ، يقتص للهاشمى المسلم من الحبشي المسلم ، وللحبشى المسلم من الحبشى المسلم ، وللحبشى المسلم من الحاشمى المسلم : في الدماء ، والأموال ، والأعراض ، وغير ذلك . بحيث يجوز القصاص في الأعراض يجوز للرجل أن يقتص . فإذا قال له الهاشمى : يا كلب ! قال له ياكلب! وإذا قال : لعنك الله . قال له : لعنك الله . ويجوز ذلك . وهذا ياكلب! وإذا قال : لعنك الله . قال له : لعنك الله . ويجوز ذلك . وهذا من معنى قوله تعالى : ( وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَّ أُولَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ \* إِنَّمَا السّبِيلُ عَلَى الله يَعْمِ الْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَيْهِ كَالُمُ مَنْ الله عَلَى الله عَدَالُ الله يُعَمِّ الله عَلَى الله عَدَالُ الله عَلَى الله عَدَالُ الله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الله عَدَالله عَلَى الله عَلَى الله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَالله عَدَالله عَدَاله عَدَالله عَدَاله عَدَاله عَدَالله عَدَاله عَدَاله عَدَالله عَدَاله عَدَاله عَدَاله عَدَالله عَدَالله عَدَال

ولوكذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه . وكذلك من سب أبا رجل فليس له أن يسب أباه ، ســواء كان هاشميا أو غير هاشمي ؛ فإن أبا الساب

لم يظلمه ؛ وإنما ظلمه الساب ( وَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخْرَىٰ ). ولكن إن سب مسلم أبا مسلم فإنه يعزر على ذلك . فالهاشمي إذا سب أبامسلم على ذلك .

ومن سب أبا هاشمي عزر على ذلك ، ولا يجعل ذلك سبا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولو سب أباه وجده لم يحمل على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اللفظ ليس ظاهراً في ذلك ؛ إذ الجد المطلق : هو أبو الأب . وإذا سمي العبد جدا فأجداده كثيرة ، فلا يتعين واحد ؛ وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر يوجب القتل ، فلا يزول الإيمان المتعين بااشك ، ولا يباح الدم المعصوم بالشك ؛ لاسيما والغالب من حال المسلم هو أن لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فلا لفظه ولا حاله يقتضي ذلك ، ولايقبل عليه قول من ادعى أنه قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا حجة . والله أعلم .

# وسئل شيخ الإسلام

عن حكم قتل المتعمد ، وماهو : هل إن قتله على مال ؟ أوحقد ؟ أوعلى أي شيءيكون قتل المتعمد ؟ وقال قائل : إن كان قتل على مال فياهو هذا ، أوعلى حقد ؛ أوعلى دين : فما هو متعمد . فقال القائل : فالمتعمد ؟ قال : إذا قتله على دين الإسلام لا يكون مسلما

فأجاب : الحمد لله أما إذا قتله على دين الإسلام : مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم : فهذا كافر شر من الكافر المعاهد ، فإن هذا كافر عمر عارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهؤلاء مخلدون في جهنم ، كتخليد غيره من الكفار

وأما إذا قتله قتـ لا محرماً ؛ لعداوة ، أومال ، أو خصومة ، ونحو ذلك فهذا من الكبائر ؛ ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة ، وإنما يكفر بمثل هذا الخوارج؛ ولايخلد في النار من أهل التوحيد أحد عنـــد أهل السنة والجماعـة ؛ خلافا للمعتزلة الذين يقولون بتخليد فســاق الملة . وَهُوَ لَاءَ قَدْ يُحْتَجُونَ بَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَقَّتُكُ لَا مُؤْمِنَكُ أَمُّتُكَمِّدُا فَجَنَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). وجوابهم: على أنها محمولة على المتعمد لقتله على إعانه . وأكثر الناس لم يحملوها علىهذا ؛ بل قالوا : هذا وعيد مطلق قد فسره قوله تعالى: ﴿ إِنَّاللَّهَ لَايَغْفِرُأَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ) وفي ذلك حكاية عن بعض أهل السنة أنه كان في مجلس فيه عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة فقال عمرو : يؤتى بى يوم القيامة فيقال لى : ياعمرو من أين قلت : إنى لا أغفر لقاتل؟ فأقول: أنت يارب قلت: ( وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ). قال : فقلت له : فإن قال لك : فإني قلت : ( إِنَّاللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ-وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ) فن أين علمت أنى لا أشاء أن أغفر لهذا ؟ فسكت عمرو بن عبيد !!

### وسئل رحم الة نعالى

عن القاتل عمدا ، أو خطأ : هل تدفع الكفارة المذكورة في القرآن ( فَصِــيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَــَتَابِعَيْنِ )؟ أو يطالب بدية القاتل ؟

فأجاب: « قتل الخطأ » لا يجب فيه إلا الدية والكفارة ، ولا إمم فيه . وأما القاتل عمدا فعليه الإثم ، فإذا عنى عنه أولياء المقتول ، أو أخذوا الدية : لم يسقط بذلك حق المقتول في الآخرة . وإذا قتلوه ففيه نزاع في مذهب أحمد . والأظهر أن لا يسقط ؛ لكن القاتل إذا كثرت حسناته أخذ منه بعضها ما يرضى به المقتول ، أو يموضه الله من عنده إذا تاب القاتل توبة نصوحا .

وقاتل الخطأ تجب عليه الدية بنص القرآن واتفاق الأمة ، والدية تجب للمسلم والمعاهد ؛ كما قد دل عليه القرآن ، وهو قـول السلف والأثمة ؛ ولا يعرف فيه خلاف متقدم ؛ لكن بعض متأخري الظاهرية زعم أنه الذي لادية له

وأما « الكفارة » فجمهور العلماء يقولون: قتل العمد أعظم من أن يكفر ، وكذلك قالوا في اليمين الغموس. هذا مذهب مالك ، وأبى حنيفة ، وأحمد في المشهور عنه ، كما اتفقوا كلهم على أن الزنى أعظم من أن يكفر ؛ فإنما وجبت الكفارة بوطء المظاهر ، والوطء في رمضان . وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى : بل تجب الكفارة في العمسد ، والهين الغموس . واتفقوا على أن الإثم لا يسقط بمجرد الكفارة .

# وسئل رحم الله نعالى

عن جماعة اشتر كوا فى قتل رجل ، وله ورثة صفار وكبار : فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم ؛ أم لا ؟ وإذا وافق ولي الصفار \_ الحاكم أو غيره — على القتل مع الكبار : فهل يقتلون ، أم لا ؟

فأجاب : إذا اشتركوا في قتله وجب القود على جميعهم باتفاق الأئمة الأربعة ، وللورثة أن يقتلوا ، ولهم أن يعفوا . فإذا اتفق الكبار من الورثة على

قتلهم فلهم ذلك عند أكثر العلماء : كأبى حنيفة ، ومالك ، وأحمد فى إحدى الروايتين . وكذا إذا وافق ولي الصغار الحاكم أو غـــــــيره على القتل مع الكبار فيقتلون .

# وسئل رحم الآ

عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمداً أو خطأ ، وأخذ منه القصاص فى الدنيا أو لياء المقتول والسلطان : فهل عليه القصاص فى الآخرة ، أم لا ؟ وقد قال تعالى : ( ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ) .

فأجاب: الحديثة رب العالمين. أما القاتل خطأ فلا يؤخذ منه قصاص؛ لا في الدنيا ، ولا في الآخرة ؛ لسكن الواجب في ذلك السكفارة ، ودية مسلمة إلى أهل القتيل ، إلا أن يصدقوا وأما « القاتل عمدا » إذا اقتص منه في الدنيا : فهل للمقتول أن يستوفي حقه في الآخرة ؟ فيه قولان في مذهب أحمد ، وكذلك غيره فيما أظن من يقول : لا حق له عليه ؛ لأن الذي عليه استوفى منه في الدنيا . ومنهم من يقول : بل عليه حق ؛ فإن حقه لم يسقط بقتل الورثة ، كما لم يسقط حق الله بذلك ؛ وكما لا يسقط حق المظلوم الذي غصب ماله وأعيد إلى ورثته ؛ بل له أن يطالب الظالم عا حرمه من الانتفاع به في حياته . والله أعلم .

## وسئل رحمہ الآ

عن رجل قتل رجلا عمداً ؛ وللمقتول بنت عمرها خمس سنين ، وزوجته حامل منه ، وأبناء عم : فهل يجوز أن يقتص منه قبل بلوغ البنت ووضع الحل ؛ أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . ليس لسائر الورثة قبل وضع الحمل أن يقتصوا منه ؟ إلا عند مالك ، فإن عنده للعصبة أن يقتصوا منه قبل ذلك . أما إن وضعت بنتا أو بنتين بحيث يكون لابنى العم نصيب من التركة : كان للعصبة أن يقتصوا قبل بلوغ البنات عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية ؛ ولم يجز لهن القصاص في المشهور عنه ؛ وهو قول الشافعي .

وهل لولي البنات كالحاكم أن يقسوم مقامهن في الاستيفاء والصلح على مال ؟ روايتان عن أحمد. « إحداهما » وهو قول جمهور العلماء جواز ذلك. و « الثانية » لا يجوز القصاص ؛ كقول الشافعي ؛ لكن إذا كانت البنات محاويج هل لوليهن المصالحة على مال لهن ؟ فيه خلاف مشهور في مذهب الشافعي

## وسئل رحم الآ

عن رجل قتله جماعة وكان اثنان حاضران قتله ، واتفق الجماعة على قتله ، وقاضى الناحية عاين الضرب فيه ونواب الولاية ؟

### وسئل رحم الآ

عن جماعة اجتمعوا وتحالفوا على قتل رجل مسلم ، وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم ، وتقدموا إلى الشخص وضربوه بالسيف ، والدباييس ؛ ورموه في البحر : فهل القصاص عليهم جميعهم ، أم لا ؟

فأجاب : إذا اشتركوا في قتل معصوم بحيث أنهم جميعهم باشروا قتله وجب القود عليهم جميعهم ؛ وإن كان بعضهم قد باشر و بعضهم قائم يحرس

المباشر؛ ويعاونه . ففيها قولان « أحدها » لايجب القود إلا على المباشر ، وهو قول أبى حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ؛ بحيث أنه لا بد فى فعل كل شخص من أن يكون صالحا للزهوق . و « الثانى » يجب على الجميع ؛ وهو قول مالك . و إن كان قتله لفرض خاص : مثل أن يكون ينهم عداوة ، أو خصومة ، أو يكرهو به على فعل لا يبيح قتله : فهنا القود لوارثه : إن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية . وإن كان الوارث صغيراً لم يبلغ فلمن له الولاية عليه ، وإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه ، والحاكم نائبه فى أحد القولين للعلماء كذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين . وفى القول الثانى لاحتى يبلغ ، وهو مذهب الشافعي وأحمد فى الرواية الأخرى .

## وسئل رحم الآ

عمن اتفقَ على قتله أولاده ، وجواره ، ورجل أجنبي : فما حكم الله فيهم ؟

فأجاب: إذا اشتركوا في قتله جاز قتلهم جميعهم ، والأمر في ذلك ليس للمشاركين في قتله ؛ بل لغيرهم من ورثته ، فإن كان له أخوة كانوا هم أو لياءه ؛ وكانوا أيضاً هم الوارثين لماله ؛ فإن القاتل لايرث المقتول . وليس للسلطان حق لافي دمه ، ولا في ماله ؛ بل الأخوة لهم الخيار : إن شاء وا قتلوا جميع المشتركين في قتله البالغ منهم ، وإن شاءوا قتلوا بعضهم . وهذا باتفاق الأئمة الأربعة . وأما المباشرون لقتله فيجوز قتلهم باتفاق الأئمة .

وأما الذين أعانوا بمثل إدخال الرجل إلى البيت ، وحفظ الأبواب ، ونخو ذلك : فنى قتلهم قولان للعلماء ، ويجوز قتلهم فى مذهب مالك وغيره . والمسك يقتل فى مذهب مالك وأحمد فى إحدى الروايتين وغيرها ، ولا ميراث لهما . وإن كان الصغار من أولاده أعانوا أيضاً على قتله لم يكن دمه إليهم ، ولا إلى وليهم ؛ بل إلى الأخوة . وأما ميراثهم من ماله ففيه نزاع . والمشهور من مذهب الشافعى وأحمد أنهم لا يرثون من ماله ، والصغار يعاقبون بالتأديب ولا يقتلون ، ومذهب أبى حنيفة ومالك : الصغار يرثون من ماله والله أعلم .

#### وسئل رحمہ الآ

عن رجلين تضاربا وتخانقا ، فوقع أحدهما فمات : فما يجب عليه ؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إذا خنقه الخنق الذي يموت به المرء غالبًا وجب القود عليه عند جهور العلماء: كالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبى حنيفة؛ ولو ادعى انهذا لا يقتل غالبًا لم يقبل منه بغير حجة. فأما إن كان أحدهما قد غشي عليه بعد الخنق، ورفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شيء فمات: فهذا يجب عليه القود بلا ريب، فإن هذا قاتل نفسًا عمدًا؛ فيجب عليه القود؛ إذا كان المقتول يكافؤه بأن يكون حراً مسلمًا، فبسلم إلى ورثة المقتول إن شاءوا أن يقتلوه، وإن شاءوا عفوا عنه، وإن شاءوا أخذوا الدية.

# وسئل رحمہ الآ

عن رجلین تخاصما و تقابضا فقام واحد و نطح الآخر فی آنفه ، فجری دمه ، فقام الذی جری دمه خنقه ورفسه برجله فی مخاصیه فوقع میتا ؟

فأجاب: يجب القود على الخانق الذى رفس الآخر في أنثييه ؛ فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالباً ؛ فإن مو ته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالباً ؛ والفعل الذى يقتل غالباً يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبى حنيفة : مثل مالو ضربه في أنثيبه حتى مات فيجب القود ، ولو خنقه حتى مات وجب القود ، ولو خنقه حتى مات وجب القود ، فكيف إذا اجتمعا ؟! وولي المقتول غير إن شاء قتل ، وإن شاء عفا عنه ؛ وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل وإن شاء أخذ الدية ، وإن شاء عفا عنه ؛ وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال ؛ وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول .

# وسئل رحمہ الآ

عمن ضرب رجلا ضربة فكث زمانا ثم مات ، والمدة التي مكث فيهـا كان ضعيفا من الضربة : مالذي يجب عليه ؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة ، ولا قود فيه ، وهذا إن لم يكن مو ته من الضربة . والله أعلم .

# وسئل رحم الذ نعالى

عن رجل يهودى قتله مسلم : فهل يقتل به ؟ أو ماذا يجب عليه ؟

فأجاب: الحمدالله . لاقصاص عليه عنداً عنه السلمين ، ولا يجوز قتل النمي بغير حق ؛ فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يقتل مسلم بكافر » . ولكن تجب عليه الدية . فقيل : الدية الواجبة نصف دية المسلم . وقيل : ثلث ديته . وقيل : يفرق بين العمد والخطأ ، فيجب في العمد مثل دية المسلم ، ويروى ذلك عن عثمان بن عفان : أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه . وأوجب عليه كمال الدية . وفي الخطأ نصف الدية . ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم » . وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين منتابعين .

# وسئل رحمہ الآ

عن طائفة تسمى « العشيرة قيس و يمن » يكثر القتل بينهم ، ولايبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف

بالقتل عند ولى الأمر ، فإذا اعترف جهزوا إلى المتولي من يدعى أنه من قرابة المقتول ، ويقول ؛ أنا قد أبريت هذا القاتل مما أستحقه عليه ، ويجعلون ذلك ذريعة إلى سفك الدماء ، وإقامة الفتن ، فإذا رأى ولي الأمر وضع دية المقتول الذى لا يعرف قاتله من الطوائف الذين أثبت أسماءهم فى الديوان على جميع الطوائف منهم له ذلك أم لا ؟ أو رأى وضع ذلك على أهل محلة القاتل ، كما نقل [عن] بعض الأغة رضى الله عنهم ؟ أو رأى تعزير هؤلاء العشير عند إظهار م الفتن وسفك الدماء والفساد بوضع مال عليهم يوخذ منهم ، ليكف نفوسهم العادية عن ذلك كله : فهل له ذلك أم لا ؟ وهل يثاب على ذلك ؟ أفتونا مأجورين .

فأجاب ؛ أيده الله . الحمدلله ؛ أما إذا عرف القاتل فلا توضع الدية على أهل مكان المقتول باتفاق الأئمة . وأما إذا لم يعرف قاتله لا يبينة ولا إقرار : فنى مثل هذا تشرع القسامة . فإذا كان هناك لوث حلف المدعون خمسين يمينا عند الجمهور : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القتيل الذي وجد بخيبر ، فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه ، ومذهب أبى حنيفة يحلف المدعى عليه ، أولاً ؛ فإن مذهبه أن اليمين لاتكون إلا في جانب المدعى عليه ، والجمهور يقولون هي في جنب أقوى المتداعيين جانب المدعى عليه ، والجمهور يقولون هي في جنب أقوى المتداعيين

فأما إذا عرف القاتل فإن كان قتله لأخذ مال فهو محارب يقتله الإمام حدا وليس لأحد أن يعفو عنه ؛ لا أولياء المقتول ، ولاغيرهم . وإن قتل لأمرخاص فهذا أمره إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا عفوا عنه . وللإ مام في مذهب

مالك أن يجلده مائة ، ويحبسه سنة . فهذا التعزير يحصل المقصود . وعلى هذا فإذا كان أولياء المقتول قد رضوا بقتل صاحبهم فلا أرغم الله إلا بآنافهم . وإذا قيل: توضع الدية في بعض الصور على أهل المكان مع القسامة في الدية لورثة المقتول؛ لا لبيت المال، ولم يقل أحد من الأئمة أن دية المقتول لبيت المال. وكذلك لاتوضع الديــة بدون قسامة باتفاق الأئمة . وهؤلاء المعروفون بالفتن والفساد لولي الأمر أن يمسك منهم من عرف بذلك فيحبسه ؛ وله أن ينقله إلى أرض أخرى ليكف بذلك عدوانه ؛ وله أن يعزر أيضا من ظهر منه الشر ليكف به شــــره وعدوانه . فني العقوبات الجارية على سنن العدل والشرع ما يعصم الدماء والأموال ، ويفني ولاة الأمور عن وضع جبايات تفسد العباد والبلاد . ومن اتهم بقتل و كان معروفا بالفجور فلولي الأمر عند طائفة من العلماء أن يعاقبه تعزيزا على فجوره ، وتعزيراً له ، وبهذا وأمثاله يحصل مقصود السياسة العادلة . والله أعلم

#### وسئل رحمہ الآ

عمن قال : أنا ضاربه ، والله قاتله ؟

فأجاب : الحمدلله . هذا يؤ اخذ بإقراره ، ويجب عليه ما يجب على القاتل . وأما قوله : والله قاتله . إن أراد به أن الله قابض روحه ، أو أن الله هو المميت كل أحد ، وهو خالق أفعال العباد ، ونحو ذلك : فهذا لا يندفع عنه موجب القتل بذلك ؛ بل يجب عليه ما يجب على القاتل .

# وسئل رحم الة تعالى

عن رجل را کب فرس ، مر به دباب ومعه دب ، فجفل الفرس ورمی راکبه ، ثم هرب ورمی رجلا فمات ؟

فأجاب: لاضمان على صاحب الفرس والحالة هذه؛ لكن الدباب عليــه المقوبة . والله أعلم .

# وسئل رحم الله نعالى

عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا من أهل التهم ذكر ذلك عنده فضر به على تقريره فأقر ، ثم أنكر . فضر به حتى مات : فما عليه ؟ ولم يضر به إلا لأجل ماأخبر عنه بذلك .

فأجاب: عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة ، وتجب دية هذا المقتول؛ إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك ، ولو كان قد فدل به فعلا يقتل غالبا بلاحــق ولا شبهة لوجب القود ، ولو كان بحق لم يجب شيء . والله أعلم .

# وسئل قدس الآروحه

عن رجل جندى وله إقطاع فى بلد الربع ، وقال فى البلد قتيل ، فقالوا إن الفلاح النصرانى الذى هو من الربع هو القاتل فطلبالقاتل إلى ولاة الأمور فلم يوجد ؛ ومسكوا أخا النصرانى المتهوموهو فى السجن ، ومعذلك يتطلبون الجندي بإحضار النصرانى ولم يكن ضامنا ؟

فأجاب : إذا كان الجندي لا يعلم حال المتهم ولاهو ضامن له لم تجز مطالبته لكن إذا كان مطلوبا بحق وهو يعرف مكانه دل عليه ، فإن قال : أنه لا يعرف مكانه فالقول قوله

#### وسئل رحم الة نعالى

عن رجل عثر على سبعة أنفس ، فحصل بينهم خصومة ؛ فقاموا بأجمعهم ضربوه بحضرة رجلين لا يقربا لهؤلاء ولا لهــؤلاء ؛ وعايناه إلى أن مات من ضربهم ؛ فما يلزم السبعة الذين يساعدون على قتله ؟ فأجاب: إذا شهد لأولياء المقتول شاهدان ، ولم يثبت عدالتها : فهذا لوث إذا حلف معه المدعون خمسين يمينا — أيمان القسامة — على واحد بعينه حكم لهم بالدم ؛ وإن أقسموا على أكثر من واحد فنى القود نزاع . وأما إن ادعوا أن القتل كان خطأ أو شبه عمد مثل أن يضربوه بعصا ضربا لا يقتل مثله غالبا : فهنا إذا ادعوا على الجماعة أنهم اشتركوا فى ذلك ف دعواهم مقبولة ويستحقون الدية .

#### وسئل رحم الآ

عما إذا قال المضروب: ما قاتلي إلا فلان: فهل يقبل قوله أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله رب العالمين ، لا يؤخذ بمجرد قـوله بلا نزاع ؛ ولكن هل يكون قوله لو ثا يحلف معه أولياء المقتول خمسين يمينا ويستحقون دم المحلوف عليه ؟ على قولين مذكورين للعلماء: «أحدها » أنه ليس بلوث ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة . و « الثاني » أنه لوث ، وهو قول مالك .

# وسئل رحمہ الآ

عن رجلين شربا ؛ وكان معها رجل آخر ، فلما أرادوا أن يرجعوا إلى يوتهم تكلما فضرب واحد صاحبه ضربة بالدبوس ، فوقع عن فرسه ، فوقف

عنده ذلك الرجل الذي معها حتى ركب فرسه وجاء معه إلى منزله ؛ ولم يقف عنده ، فوقع عن فرسه ثانية ، ثم إنه أصبح ميتا ؛ فسأل رجل من أصحاب الميت ذلك الرجل خفية ؛ ولم يعلمه بموته ؛ فذكر له قضيتها ، فشهد عليه الشهود بأن فلانا ضربه ولم يسمع الشهود من الميت ؛ وأن المتهوم لم يظهر نفسه خوف العقوبة ؛ لكى لا يقر على نفسه ، وللميت بنت ترضع ، وإخوة ؟

فأجاب: إن كان الذى شرب الخريم ما يقول فهذا إذا قتل فهو قاتل يجب عليه القود وعقوبة قاتل النفس باتفاق العلماء. وأما إن كان قد سكر محيث لا يعلم ما يقول ، أو أكثر من ذلك ؛ وقتل: فهل يجب عليه القود، ويسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه إن شاء وا ؟ هذا فيه قولان للملماء ، وفيه روايتان عن أحمد ؛ لمكن أكثر الفقهاه من أصحاب أبى حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أصحاب أحمد يوجبون عليه القود؛ كما يوجبونه على الصاحي، فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول فإن لم يشهد بالقتل إلا واحد لم يحكم به إلا أن يحلف مع ذلك أولياء المقتول مع ضرب الآخر : ففي القود نزاع ، وكذلك إن ضربه دفعا لمدوانه عليه ، مع ضرب الآخر : ففي القود نزاع ، وكذلك إن ضربه دفعا لمدوانه عليه ، أو ضربه مثل ما ضربه ، سواء مات بسبب آخر أو غيره . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين، ثم قتله؛ فما يجب عليه فى الشرع؟

فأجاب: نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود، وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتـــلوا، وإن أحبوا أخـــذوا الدية، وإن أحبوا عفوا وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم يجب عليه القود.

#### وسئل رحمہ الآ

عن القاتل ولده عمداً لمن ديتــه ؟

فأجاب ؛ وأما الوارث كالأب وغيره إذا قتل مورثه عمداً فإنه لا يرث شيئا من ماله ؛ ولا دينه باتفاق الأئمة ؛ بل تكون دينه كسائر ماله يحرمها القاتل أبا كان أو غيره ، ويرثما سائر الورثة غير القاتل .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل تخاصم مع شخص ، فراح إلى يبته ، فحصل له ضعف ، فلما قارب الوفاة أشهد على نفسه أن قاتله فلان فقيل له كيف قتلك ؟ فلم يذكر شيئا . فهل يلزمه شيء ، أم لا ؟ وليس بهذا المريض أثر قتل ولا ضرب أصلا وقد شهد خلق من العدول أنه لم يضربه ، ولا فعل به شيئا ؟

فأجاب: أما بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإجماع المسلمين؛ بل إنما يجب على المدعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه ، إما يمين واحدة عند أكثر العلماء: كأبى حنيفة ، وأحمد. وإما خمسون يمينا : كقول الشافعى . والعلماء قد تنازعوا في الرجل إذا كان به أثر القتل — كجرح أو أثر ضرب — فقال فلان : ضربنى عمداً : هل يكون ذلك لوثا ؟ فقال أكثره كأبي حنيفة والشافعى وأحمد : ليس بلوث ؛ وقال مالك : هو لوث ، فإذا حلف أولياء الدم خمسين يمينا حكم به . ولوكان القتل خطأ فلاقسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك . وهذه الصورة قيل : لم تكن خطأ ، فكيف وليس به أثر قتل ؛ وقد شهد الناس بما شهدوا به : فهذه الصورة ليس فيها قسامة بلا ريب على مذهب الأئمة .

#### وسئل

عمن أتهم بقتيل : فهل يضرب ليقر ؟ أم لا ؟

فأجاب ؛ إن كان هناك لوث وهو ما يغلب على الظن أنه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقون دمه ، وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلامع القرائن التي تدل على أنه قتله ، فإن بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال، وبعضهم منع من ذلك مطلقا .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن أهل قريتين يبنها عداوة فى الاعتقاد ، وخاصم رجل آخر فى غنم ضاعت له ، وقال : ما يكون عوض هذا إلا رقبتك . ثم وجد هذا مقتولا ، وأثر الدم أقرب إلى القرية التى منها المتهم ، وذكر رجل له قتله ؟

فأجاب: إذا حلف أولياء المقتول خمسين يمينا أن ذلك المخاصم هو الذى قتله حكم لهم بدمه ؛ وبراءة من سواه ، فإنما يبنها من المداوة والحصومة والوعيد بالقتل وأثر الدم وغير ذلك لوث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذى قتله ، فإذا حلفوا مع ذلك أيمان القسامة الشرعية استحقوا دم المتهم ، وسلم إليهم برمته ، كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قضية الذى قتل بخيبر ولم يجب على أهل البقعة جناية ؛ لافى العادة السلطانية ، ولا فى حكم الشريعة .

#### وسئل رحم الذ تعالى

 فأُحِاب : إن شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ويستحقوا الدم . وكذلك إن كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق ؛ وإلا حلف المدعى عليه ولا يؤاخذ بلا حجة .

# وسئل رحم الله تعالى

عمن اتهموا بقتيل فضربوه ، واعترف واحد منهم بالعقوبة : فهل يسري على الباقى ؟

فأجاب: الحمدلله وإن أقر واحد عدل أنه قتله كان لوثا ، فلأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا ، ويستحقوا به الدم. وأما إذا أقر مكرها ، ولم يتبين صدق إقراره: فهنا لا يترتب عليه حكم ، ولا يؤخذ هو به ولاغيره. والله أعلم .

#### وسئل رحمہ الآ

عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوه ، فقتل الحرامية من السفارة رجلا ، ثم إن ابن عم المقتول اتبع الحرامية هو وناس من قومه ، فلحقهم ، وقبضهم وسأل عن القاتل ، فعين الحرامية شخصا منهم ، وقالوا : هذا قتل ابن عمك : فقتله ؛ ثم بعد ذلك طلع القاتل أخا ذلك الشخص الذي عينه الحرامية ؟

فأجاب: أما المسافر المقتول ظلما فيجب على من قتله من الحرامية القود بشروطه، وأما الشخص الثانى المقتول ظلما إذا كان معصوما فإن كان الدال عليه متعمدا الكذب فعليه القود، وإن كان يخطئا وجبت الدية على عاقلته إن كان له عاقلة ، وإلا فعليه. وأما قاتله فإن لم يتعمد قتله ؛ بل أخطأ فيه ؛ فللورثة أن يطالبوا بالدية له ، أو لعاقلته ؛ لكن إذا ضمن الدية رجع بها على الدال أو عاقلته ؛ فإنه هو الذي يضاف إليه القتل في مثل هذا ؛ ولهذا يجب قتله إذا تعمد الكذب ؛ كما يجب القتل على الشهود إذا رجعوا عن الشهادة وقالوا تعمدنا الكذب ، والله أعلم .

#### وسئل رحمہ اللہ

عن رجل قتل قتيلا؛ وله أب وأم، وقد وهبا للقاتل دم ولدهما، وكتبا عليه حجة أنه لا ينزل بلاده، ولا يسكن فيها، ومتى سكن فى البلاد كان دم ولدهما على القاتل، فإذا سكن: فهل يجوز لهم المطالبة بالدم؛ أم لا؟

فأجاب : الحمد لله. إذا عفوا عنه بهذا الشرط ولم يف بهذا الشرط لم يكن العفو لازما ؛ بل لهم أن يطالبوه بالدية فى قول بعض العلماء ، وبالدم فى قول آخر ، وسواء قيل : هذا الشرط صحيح ؛ أم فاسد . وسواء قيل : يفسد العقد بفساده ، أولا يفسد ؛ فإن ذينك القولين مبنيان على هذه الأصول

# وسئل رحم الذ تعالى

عن صبي دون البلوغ جنى جناية يجب عليه فيها دية : مثل أن يكسر سنا ، أو يفقاً عينا ، ونحو ذلك ؛ خطأ : فهل لأولياء ذلك أن يأخذوا دية الجناية من أبى الصبي وحده إن كان موسراً ؟ أم يطلبوها من عم الصبي أو ابن عمه ؟

فأجاب : الحمد لله . أما إذا فعل ذلك خطأ فديته على عاقلته بلا ريب ؛ كالبالغ وأولى . وان فعل ممدا فعمده خطأ عند الجمهور : كأ بى حنيفة ، ومالك وأحمد في المشهور عنه ، والشافعي في أحد قوليه . وفي القول الآخر عنه وعن أحمد أن عمده إذا كان غير بالغ في ماله .

وأما « العاقلة » التى تحمل: فهم عصبته: كالعم وبنيه ، والاخوة وبنيهم باتفاق العلماء. وأما أبو الرجل وابنه فهو من عاقلته أيضا عند الجمهور: كأبي حنيفة ، ومالك ، وأحمد فى أظهر الروايتين عنه. وفى الرواية الأخرى وهو قول الشافعى: أبوه وابنه ليسا من العاقلة.

والذى « تحمله العاقلة » بالاتفاق ما كان فوق ثلث الدية : مثل قلع العين فإنه بجب فيه نصف الدية . وأما دون الثلث : كدية السن : وهو نصف عشر الدية ، ودية الأصبع وهي عشر الدية : فهذا لا تحمله العاقلة في مذهب مالك وأحمد ؛ بل هو في ماله عند الشافعي ، وعند أبي حنيفة لا تحمل ما دون دية السن والموضحة ، وهو المقدر كأرش الشجة التي دون الموضحة . وإذاوجب على الصبي شيء ولم يكن له مال حمله عنه أبوه في إحدى الروايتين عن أحمد ، وروي ذلك عن ابن عباس . وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين : وروي ذلك عن ابن عباس . وفي الرواية الأخرى وهو قول الأكثرين :

# وسئل رحم الآ

عن رجل قال لزوجته :أسقطى ما فى بطنك والإثم على. فإذا فعلت هذا ، وسمعت منه : فما يجب عليهما من الكفارة ؟

فأجاب: إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذى لم يقتله ؛ لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئا .

# وسئل رحم الآ

عن رجل عدل له جارية اعترف بوطئها بحضرة عدول ، وأنها حبلت منه ، وأنه سأل بعض الناس عن أشياء تسقط الحمل ، وأنه ضرب الجارية ضربامبر حا على فؤادها فأسقطت عقيب ذلك ؛ وأن الجارية قالت : إنه كان يلطخ ذكره بالقطران ويطؤها حتى يسقطها ، وأنه أسقاها السم وغيره من الأشياء المسقطة مكرهة . فما يجب على مالك الجارية بما ذكر ؟وهل هذا مسقط لعدالته أم لا ؟

فأجاب: الحمد لله : إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين ، وهو من الوأد الذي قال الله فيه: ( وَإِذَا ٱلْمَوْهُ,دَهُسُلِلَتَ \* بِأَيِّ ذَنْبِ قُلِلَتَ ) وقد قال ( وَلاَنْقَلُوا أَوْلَاكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ) ولو قدر أن الشخص أسقط الحمل خطأ مثل أن يضرب المرأة خطأ فتسقط : فعليه غرة عبد أو أمة ؛ بنص النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفاق الأثمة ، وتكون قيمة الغرة بقدر عشر دية الأم عندجمهور العلماء : كمالك ، والشافعي ، وأحمد .

كذلك عليه «كفارة القتل » عند جمهور الفقهاء ، وهو المذكور في قوله تعالى : ( وَمَنقَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِلهِ عَلَىٰ : ( فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ إِلَا أَن يَصَكَدَقُوا ) إلى قوله تعالى : ( فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً مِنَ اللَّهِ ) وأما إذا تعمد الإسقاط فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تردعه عن ذلك ، وذلك مما يقدح في دينه وعدالته . والله أعلم .

# وسئل رحم الآ

عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب وإما بشرب دواء: فما يجب عليها ؟

فأجاب: يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة عبدأو أمة ، تكور هذه الغرة لورثة الجنين ؛ غير أمه ، فإن كان له أب كانت الغرة لأبيه ، فإن أحب أن يسقط عن المرأة فله ذلك ، وتكون قيمة الغرة عشردية ، أو خمسين ديناراً . وعليها أيضا عند أكثر العلماء عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً .

#### وسئل رحم الله تعالى

عن امرأة دفنت ابنها بالحياة حتى مات ؛ فيانها كانت مريضة ؛ وهو مريض ، فضجرت منه : فما يجب عليها ؟

فأجاب: الحمد لله . هذا هو الوأد الذي قال الله تعسالي فيه : ( وَإِذَا الله عَلَيْهُ وَرُدَهُ سُلِلَتَ \* بِأَي ذَا الله عَلَيْهُ وَقَالَ الله تعالى : ( وَلَا نَقَالُواْ أَوْلَادَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَتِ ) وفي الصحيحين عن ابن مسعود ، عن « النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نسداً وهو خلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » وإذا كان الله قد حرم قتل الولد مع الحاجة وخشية الفقر فلأن يحسر مقتله بدون ذلك أولى وأحرى . وهذه في قول الجمهور يجب عليها الدية تكون لورثته ؛ ليس لها منها شيء باتفاق الأئمة . وفي وجوب الكفارة عليها قولان . والله أعلم .

# وسئل رحم الآ

فأجاب : وأما « القصاص في اللطمة ، والضربة » ونحوذلك : فذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي . وذهب كثير من الفقها ء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص ؛ لأن المساواة فيه متعذرة في الفالب ، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ؛

والأول أصح ؛ فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت بالقصاص فى ذلك وكذلك سنة الخلفاء الراشدين ، وقد قال تعالى : ( وَجَزَرُوُّا سَيْئَةُ سِنَيْهُ مِّقَالُهَا ) وَكُو وَقَالَ تَعَالَى : ( فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) ونحو ذلك .

وأما قول القائل: إن الماثلة في هذه الجناية متعذرة. فيقال: لا بد لهذه الجناية من عقوبة: إما قصاص، وإما تعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيراً غير مضبوط الجنس والقدر فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط؛ فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم من أن يعزر بالضرب بالسوط؛ فالذي عنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه . فعلم أنما جاءت به السنة أعدل وأمثل .

وكذلك له أن يسبه كما يسبه عمل أن يلعنه كما يلعنه . أو يقول : قبحك الله . فيقول : قبحك الله . أو : أخزاك الله . فيقول له : أخزاك الله . أو يقول : يا كلب ! يا خنزير ! فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه . وإذا لعن أباه لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه . وإذا لعن أباه لم يكن له أن يكفره .

# وسئل رحم الآ

عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه ؟

فأجاب : إذا تعطلت منفعة أصبعه بالجناية التي اعتدى فيها وجبت دية الأصبع ، وهي عشر الدية الكاملة . والله أعلم

#### وسئل قدس الله روحه

عن اثنين : أحدهما حر ، والآخر عبد : حملوا خشبة فتهورت منهم الخشبة من غير عمد ؛ فأصابت رجـلا ؛ فأقام يومين وتوفي : فما يجب على الحر والعبد ؟ وماذا يجب على مالك العبد إذا تغيب العبد ؟

فأجاب : إذا حصل منها تفريط أو عـدوان وجب الضمان عليها . وإن كان هو المفرط بوقوفه حيث لا يصلح فلا ضمان . وإن لم يحصل تفريط منهها فلا ضمان عليهما . وإن كان بطريق السبب فلا ضمان .

وإذا وجب الضمان عليها نصفين فنصيب العبد يتعلق برقبته ، فإن شاء سيده أن يسلمه في الجناية ، وإن شاء أن يفتديه . وإذا افتداه فإنه يفتديه بأقل الأمرين من قيمته وقدر جنايته في مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وفي الأخرى وفي مذهب مالك يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ . فأما إن جني العبد وهرب بحيث لا يمكن سيده تسليمه فليس على السيد شيء إلا أن يختار . والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن ثلاثة حملوا عامود رخام، ثم إن منهم اثنين رموا العامود على الآخر كسروا رجله: فما يجب عليهم ؟

فأجاب: الحمد لله . نعم إذ ألقوا عليه عامود الرخام حتى كسروا ساقه وجب ضمان ذلك ؛ لكن من العلماء من يوجب بعيرين من الإبل ، كما هو المشهور عن أحمد: ومنهم من يوجب فيه حكومة ، وهو أن يقوم المجني عليه كأنه لا كسربه ، ثم يقوم مكسوراً ؛ فينظر ما نقص من قيمته : فيجب بقسطه . والله أعلم

# وسئل رحم الله تعالى

عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى ، ولم يضرب أحدهما الآخر ، وكان أحدهما مريضا ، ثم تفارقا في عافية ، ثم بعد أسبوع توفي أحدهما ، وهرب الآخر قبل موته بثلاثة أيام ، فمسك أبو الهارب وألزموه بإحضار ولده ، فاعتقد أن الخصم لم يمت ؛ والتزم لأهله أنه مهما تم عليه كان هو القائم به ؛ فلما مات اعتقلوا أباه تسعة أشهر فراضى أبوه أهل الميت بمال ، وأبرئ المتهوم وكل أهله : فهل لهذا الملتزم بالمبلغ أن يرجع على أحد من بنى عمه بشىء من المبلغ وهل يبرأ الهارب ؟

فأجاب : إن ثبت أن الهارب قتله خطأ بأن يكون أحدهما مريضا وقد ضربه الآخر ضربا شديدا يزيد في مرضه ، و كان سببا في موته: فالدية على العاقلة. فعلى عصبة بنى العم وغيرهما أن يتحملوا هذا القدر الذى رضي به أهل القتيل فإنه أخف من الدية ، وأما إن لم يثبت شيء من ذلك ؛ لكن أخذ الأب بمجرد إقراره : لم يلزمهم بإقرار الأب شيء ؛ وليس لأهل الدية الذين صالحوا على هذا القدر أن يطالبوا بأكثر منه . والله أعلم .

# وسئل قدس الة روحه

عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في شهر رمضان ، ولحس السيف بفمه . وأن ولى الأمر لم يقدر عليه ليقيم عليه الحد، وأن الذى رآه قد وجده في مكان لم يقدر على مسكه : فهل له أن يقتل القاتل المذكور بغير حق ؟ واذا قتله هل يؤجر على ذلك أو يطالب بدمه ؟

فأجاب: إن كان قاطع طريق قتلهم لأخذ أموالهم وجب قتله ولا يجوز العفو عنه ، وإن كان قتلهم لغرض خاص مثل خصومة بينهم ، أو عداوة : فأمره إلى ورثة القتيل : إن أحبوا قتله قتلوه ، وإن أحبوا عفوا عنه ، وإن أحبوا أخذوا الدية . فلا يجوز قتله إلا بإذن الورثة الآخرين . وأما إن كان قاطع طريق : فقيل : بإذن الإمام ؛ فمن علم أن الإمام أذن في قتله بدلائل الحال جاز أن يقتله على ذلك ، وذلك مشل أن يعرف أن ولاة الأمور يطلبونه ليقتلوه ، وأن قتله واجب في الشرع : فهذا يعرف أنهم آذنون في قتله ؛ وإذا وجب قتله كان قاتله مأجوراً في ذلك .

#### وسئل رحم الآ

عن رجلين قبض أحدهما على واحد ، والآخر ضربه فشلت يده ؟ فأجاب الحمد لله . هذا فيه نزاع . والأظهر أنه يجب على الاثنين القود إن وجب ، وإلا فالدية عليهما . والله أعلم .

# وسئل رحم الة تعالى

عن رجل وجد عند امرأته رجلا أجنبيا فقتلها ، ثم تاب بعد موتها ، وكانله أولاد صغار ، فلما كبر أحدها أراد أداء كفارة القتل ، ولم يجد قدرة على العتق ، فأراد أن يصوم شهرين متتابعين : فهل تجب الكفارة على القاتل ؟ وهل يجزئ قيام الولد بها ؟ وإذا كان الولد امرأة فاضت في زمن الشهرين : هل ينقطع التتابع ؟ وإذا غلب على ظنها أن الطهر يحصل في وقت معين : هل يجب عليها الإمساك ، أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . إن كان قد وجدها يفعلان الفاحشة وقتلها فلاشىء عليه فى الباطن فى أظهر قولى العلماء ، وهو أظهر القولين فى مذهب أحمد ؛ وإن كان يمكنه دفعه عن وطئها بالكلام ، كما ثبت فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو أن رجلا اطلع فى يبتك ففقات عينه ما كان عليك شيء » و « نظر رجل مرة في يبته فجعل يتبع عينه بمدرى لو أصابته لقلعت عينه » وقال : « إنما جعل الاستئذان من أجل النظر » وقد كان يمكن دفعه بالكلام . وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقد كان يمكن دفعه بالكلام . وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه

وييده سيف متلطخ بدم قد قتل امرأته ، فجاء أهلها يشكون عليه ، فقال الرجل : إنى قد وجدت لكاعا قد تفخذها فضربت ماهنالك بالسيف فأخذ السيف فهزه ، ثم أعاده إليه ، فقال : إن عاد فعد .

ومن العلماء من قال يسقط القود عنه إذا كان الزاني محصنا ، سواء كان القاتل هو زوج المرأة أو غيره ، كما يقوله طائقة من أصحاب الشافعي وأحمد .

والقول الأول إنما مأخذه أنه جنى على حرمته فهو كفق، عين الناظر، وكالذي انتزع يده من فم العاض حتى سقطت ثناياه ، فأهدر النبى صلى الله عليه وسلم دمه ، وقال: « يدع يده فى فيك فتقضمها كما يقضم الفحل ؟! » وهذا الحديث الأول القول به مذهب الشافعى وأحمد .

ومن العلماء من لم يأخذ به ، قال : لأن دفع الصائل يكون بالأسهل . والنص يقدم على هذا القول . وهذا القول فيه نزاع بين السلف والخلف ، فقد دخل اللص على عبيد الله بن عمر ، فأصلت له السيف ، قالوا : فلولا أنا نهيناه عنه لضر به ، وقداستدل أحمد بن حنبل بفعل ابن عمرهذا مع ما تقدم من الحديثين ، وأخذ بذلك

وأما إن كان الرجل لم يفعل بعد فاحشة ؛ ولكن وصل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع ، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل من مثل هذه الصورة ، وفي

وجوب الكفارة عليه نراع ، فإذا كفر فقد فعل الأحوط ؛ فإن الكفارة تجب فى قتل الخطأ . وأما قتل العمد فلا كفارة فيه عند الجمهور : كمالك ، وأبى حنيفة ، وأحمد فى المشهور عنه . وعليه الكفارة عند الشافعي وأحمد فى المرواية الأخرى .

وإذا مات من عليه الكفارة ولم يكفر فليطعم عنه وليه ستين مسكينا فإنه بدل الصيام الذي عجزت عنه قوته ، فإذا أطعم عنه في صيام رمضان فهذا أولى . والمرأة إن صامت شهرين متتابعين لم يقطع الحيض تتابعها ، بل تبنى بعد الطهر باتفاق الأعمة . والله أعلم .

# وسئل رحم الله تعالى

عن رجل ضرب رجلا بسيف شل يده ، ثم إنه جاءه ودفع إليه أربعة أفدنة طين سواء ؛ مصالحة ، ثم أكلها اثنى عشر سنة ، ولم يكتب بينه وبينه أبداً ، وحال المضروب ضعيف : فهل يلزم الضارب الدية ؟

فأجاب: إن كان صالحه عن شلل يده على شيءوجب ما اصطلحا عليه ؛ ولم يكن لهذا أن يزيده ، ولالهذا أن ينقصه . وأما إن كان أعطاه شيئا بلا مصالحة فله أن يطلب تمام حقه . وشلل اليد فيه دية اليد . والله أعلم .

# وسئل قدس الله روحه

عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ، ووقعت أنيابه ، وخيطوا حنكه بالإبر فما يجب ؟

فأجاب: يجب في الأسنان في كل سن نصف عشر الدية خمسون دينارا أو خمس من الإبل أو سمائة دره . ويجب في تحو يل الحنك الأرش: يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ، ثم يقوم وهو عبد معيب ، مم ينظر تفاوت ما بين القيمتين ، فيجب بنسبته من الدية . وإذا كانت الضربة مما تقلع الأسنان في العادة فللمجنى عليه القصاص ، وهو أن يقلع له مثل تلك الأسنان من الضارب .

# وسئل رخم الآ

عن مسلم قتل مسلما متعمدا بغير حق ، ثم تاب بعد ذلك : فهل ترجى له التو بة ، وينجو من النار ، أم لا؟ وهل يجب عليه دية ، أم لا؟

فأجاب: قاتل النفس بغير حق عليه «حقان » : حق لله بكونه تعدى حدود الله وانتهك حرماته. فهذا الذنب ينفره الله بالتوبة الصحيحة ، كما قال

تعالى : ( يَكِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ لَا نَقْ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ أَيْفُورُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ) أَى لَمْن تَاب. وقال: ( وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَتِّي وَلَا يَزْنُوكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا \* يُضَاعَفُ لَهُٱلْفَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا \* إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَكِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا تَحِيمًا وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: « أن رجلا قتل تسمة وتسعين رجلا ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه ، فسأله : هل من توبة ؟ فقال : أبعد تسعة وتسعير تكون لك توبة ؟!! فقتله ، فكمل به مائة! ثم مكت ما شاء الله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل عليه، فسأله هل لي من توبة ؟ قال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟! ولكن ائت قرية كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم ، فأدركه الموت في الطريق ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فبعث الله ملكا يحكم بينهم فأمر أن يقاس فإلى أى القريتين كان أقرب ألحق به ؛ فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة فنفر الله له »(١).

« والحق الثاني » حق الآدميين. فعلى القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم، فيمكنهم من القصاص؛ أو يصالحهم بمال، أو يطلب منهم العفو فاذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه من حقهم، وذلك من تمام التوبة.

<sup>(</sup>١) الحديث ورد في صحيح مسلم بحلد ٤ ص ٢١١٨ (بلفظ مختلف) .

وهل يبقى للمقتول عليه حق يطالبه به يوم القيامة ؟ على قولين للعلماء فى مذهب أحمد وغيره ؛ ومن قال يبقى له ؛ فإنه يستكثر القاتل من الحسنات حتى يعطى المقتول من حسناته بقدر حقه ، ويبقى لهما يبقى، فإذا استكثر القاتل التائب من الحسنات رجيت له رحمة الله ؛ وأنجاه من النار ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم الفاسقون .

#### وسئل رحم الآ

عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمداً. فقال أحدهما : إن هذا ذنب لا ينفر وقال الآخر : إذا تاب تاب الله عليه ؟

فأجاب: أماحق المظلوم فإنه لا يسقط باستغفار الظالم القاتل؛ لا في قتل النفس؛ ولا في سائر مظالم العباد؛ فإن حق المظلوم لايسقط بمجرد الاستغفار؛ لكن تقبل توبة القاتل وغيره من الظلمة؛ فيغفر الله له بالتوبة الحق الذي له. وأماحقوق المظلومين فإن الله يوفيهم إياها: إما من حسنات الظالم، وإمامن عنده. والله أعلم.

#### وسئل رحم الة تعالى

عمن اتهمه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه؛ فأحضروه إلى النائب بالكوك؛ وألزموه أن يعاقبه ؛ فعوقب حتى مات ولم يقر بشىء: فسا يلزم النصارى الذين التزموا بدمه ؟

فأجاب: يجب عليهم ضمان الذى التزموا دمه إن مات تحت العقوبة بل يماقبون كما عوقب أيضا ؛ كما روى أبو داود فى السنن عن النعان بن بشير: قضى نحو ذلك . والله أعلم .

# كتاب الحدود

# قال شيخ الإسلام قدس الله روح

#### فصل

خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطاباً مطلقاً ، كقوله : ( وَالسَّارِقُهُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا ) وقوله : ( النّانِيةُ وَالنّانِيةُ وَالنّانِيةُ وَالنّانِيةُ وَالنّانِيةُ وَالنّانِيقَةُ وَالنّانِيةُ وَالنّانِيةُ وَالنّانِيةُ وَالنّائِيةُ وَلَائَةً وَلَا اللّا وَلَائَةً وَلَا اللّا وَلَائَةً وَالنّائِيةُ وَلَائَةً وَلَا اللّا وَلَائَةً وَلَا اللّا وَلَائِيةً وَمَن الجهاد ؛ وقوله : ( وَقَلْتَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالنّائِيةُ وَقُولُه : ( وَقَلْتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ ) وقوله : ( إِلّانَفِ رُوا يُعَدِّبُكُمُ الْقِتَالُ وَوَلُه : ( إِلّانَفِ رُوا يُعَدِّبُكُمُ ) وتحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين . و « القدرة » هي السلطان ؛ فلهذا : وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوا به .

والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد ، والباقون نوابه ، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها ، وعجز من الباقين ، أو غير ذلك فكان لها عدة أعة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ، ويستوفي الحقوق ؛ ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل ؛ وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم ، فهذا عند تفرق الأمراء وتعدده ، وكذلك لو لم يتفرقوا ؛ لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة ؛ فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك ؛ بل عليهم أن يقيموا ذلك ؛ وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق ، أو إضاعته لذلك ؛ لكان ذلك الفرض على القادر عليه .

وقول من قال ؛ لا يقيم الحدود إلا السلطان و نوابه . إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل . كما يقول الفقهاء ؛ الأمر إلى الحاكم . إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى ؛ أو عاجزاً عنها ؛ لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه ، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزاً عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه .

والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه. فتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها ، فإنها من « باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فإن كان فى ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعبة مايزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه . والله أعلم .

# باب حد الزنا

# سئل شيخ الإسلام قدس الآروح

عمن زنا بأخته : ماذا يجب عليه ؟

فأجاب : وأما من زنا بأخته مع علمه بتحريم ذلك وجب قتله ، والحجة في ذلك مارواه البراء بن عازب ، قال : مر بى خالى أبو بردة ، ومعه راية ، فقلت : أين تذهب ياخالى ! قال : « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج بامرأة أبيه ؛ فأمرنى أن أضرب عنقه ، وأخمس ماله » . والله أعلم .

# وسئل رحم الآ

عن امرأة مزوجة بزوج كامل ، ولها أولاد ، فتملقت بشخص من الأطراف أقامت ممه على الفجور ؛ فلما ظهر أمرها سعت في مفارقة الزوج: فهل بقي لهاحق علىأولادها بمد هذا الفعل ؟ وهل عليهم إثم في قطمها ؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها قتلها سرا ؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم ؟

فأجاب: الحمدلله الواجب على أولادها وعصبتها أن يمنعوهامن المحرمات فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها ؛ وإن احتاجت إلى القيد قيدوها . وما ينبغى للولدأن يضرب أمه . وأما برها فليس لهم أن يمنعوها برها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن بذلك من السوء ؛ بل يمنعوها بحسب قدرتهم . وإن احتاجت إلى رزق و كسوة رزقوها ، وكسوها ، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتل ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك .

#### وسئل رحم الله نعالى

عن بلد فيها جوار سائبات يزنون مع النصارى والمسلمين ؟

فأجاب : على سيد الأمة إذا زنت أن يقيم عليها الحد ، كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ؛ ثم إن زنت فليجلدها ؛ ثم إن زنت في الرابعة فليبعها ولو بظفير » والظفير الحبل . فإن لم يفعل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاصيا لله ورسوله . وكان إصراره على المعصية قادحا في عدالته . فأما إذا كان هو يرسلها لتبغي وتنفق على نفسها من مهر البغاء ، أو يأخذ هو شيئا من ذلك : فهذا ممن لعنه الله ورسوله ؛ وهسو فاسق خبيث ؛ أذن فى الكبيرة ، وأخذ مهر البغي ؛ ولم ينهها عن الفاحشة . ومثل هذا لا يجوز أن يكون معدلا ؛ بل لا يجوز إقراره بين المسلمين ؛ بل يستحق العقوبة أن يكون معدلا ؛ بل لا يجوز إقراره بين المسلمين ؛ بل يستحق العقوبة

الغليظة حتى يصون إماءه . وأقل العقوبة أن يهجر فلا يسلم عليه ، ولا يصلى خلفه إذا أمكنت الصلاة خلف غيره ، ولا يستشهد ولا يولى ولا ية أصلا . ومن استحل ذلك فهو كافر مرتد ؛ يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وكان مرتداً لا ترثه ورثته المسلمون . وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة ، فإن هذا من المحرمات المجمع عليها .

#### وسئل رحم الآ نعالى

عمن حلف لولده أنه إن فعل منكراً يقيم عليه الحد ، فأقر لوالده فضربه مائة جلدة ، و بقى تغريب عام : فهل يجوز فى تغريب العام كفارة ، أم لا؟

فأجاب : أنه إذا غربه فى الحبس ولو فى دار الأب برفى يمينه ، وإن كان مطلقا غير مقيد فى موضع معين ؛ فإنه لا يجب القيد ، ولا جعله فى مكان مظلم . والله أعلم .

#### وسئل

عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحــــد : فهل يسقط عنه الحد بالتوبة ؟

فأجاب: إن تاب من الزنا، والسرقة؛ أو شــرب الحمر، قبل أن يرفع إلى الإمام: فالصحيح أن الحد يسقط عنه، كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة.

# وسئل رحم الآ

عن رجل أذنب ذنبا يجب عليه حد من الحدود: مثل جلد، أوحصب ثم تاب من ذلك الذنب، وأقلع، واستغفر، ونوى أن لا يمود: فهل يجزئه ذلك ؟ أو يحتاج مع ذلك إلى أن يأتى إلى ولي الأمر ويعرف بذنبه ليقيم عليه الحد؛ أم لا ؟ وهل ستره على نفسه وتو بته أفضل، أم لا ؟

فأجاب : إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه من غير حاجة إلى أن يقر بذنبه حتى يقام عليه الحد ، وفى الحسديث : « من ابتلي بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله ؛ فإنه من يبد لناصفحته نقم عليه كتاب الله » وفى الأثر أيضا: « من أذنب سراً فليتب سراً ، ومن أذنب علانية فليتب علانية » وقد قال تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحَشَةً أَوْظَلَمُوۤ النَّفُسُهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغَفَرُوا لِلْهُ وَلِيهِمْ ) الآية .

# وسئل رحمہ الآ

عن إثم المعصية ، وحد الزنا : هل تزاد في الأيام المباركة ، أم لا ؟ فأجاب : نعم . المعاصى في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تنلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان .

### وسئل رحم الة نعالى

عن امرأة قوادة تجمع الرجال والنساء ، وقد ضربت ، وحبست ؛ ثم عادت تفعل ذلك ، وقد لحق الجيران الضرر بها : فهل لولي الأمر نقلها من بينهم ، أم لا ؟

فأجاب: نعم! لولي الأمركصاحب الشرطة أن يصرف ضررها بما يراه مصلحة: إما بحبسها، وإما بنقلها عن الحرائر؛ وإما بنير ذلك مما يرى فيه المصلحة، وقد كان عمر بن الخطاب يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين، و أن لا يسكن المتأهل بين العزاب؛ وهكذا فعل المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونفوا شابا خافوا الفتنة بهمن المدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم للدينة إلى البصرة، وثبت في الصحيحين. أن النبي صلى الله عليه وسلم للفي الخنشين، و «أمر بنفيهم من البيوت» خشية أن يفسدوا النساء. فالقوادة شرمن هؤلاء، والله يعذبها مع أصحابها.

#### وسئل

عن « الفاعل ، والمفعول به » بعد إدراكها ما يجب عليها ؟ وما يطهرهما ؟ وما ينويان عند الطهارة ؟

فأجاب ؛ أما الفاعل والمفعول به فيجب قتلهها رجما بالحجارة ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين ؛ لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من وجدتموه يعمل عمر لل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على قتلها . وعليها الاغتسال من الجنابة ، وترتفع الجنابة من الاغتسال ؛ لكن لا يطهران من نجاسة الذنب إلا بالتوبة ، وهذا ممنى ماروى : « أنها لو اغتسلا بالماء ينويان رفع الجنابة واستباحة الصلاة .... » .

#### وسئل رحم الآ

عن قوله في « التهذيب » : من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول ، واقتلوا الفاعل بها : فهل يجب ذلك أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . هذا فيه حديث رواه أبو داود فى السنن ؛ وهو قوله : « من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها » وهو أحد قولي العلماء ؛ كأحد القولين فى مذهب أحمد ، ومذهب الشافعي.

## باب حد القذف

# وسئل شيخ الإسلام رحم اللّ

عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس ، وهو كاذب عليه : فما يجب على القاذف ؟ .

الجواب : إذا كان الأمر على ما ذكر فإنه يعزر على افترائه على هذا الشخص بما يزجره وأمثاله ، إذا طلب المقذوف ذلك .

#### وسئل رحم الذ نعالى

عن رجل تزوج امرأة من أهل الخير وله مطلقة ، وشرط إن رد مطلقته كان الصداق حالا ، ثم إنه رد المطلقة ، وقذف هو ومطلقته عرض الزوجة ، ورموها بالزنا ؛ بأنها كانت حاملا من الزنا ، وطلقها بعد دخوله بهـــا : فـا الذي يجب عليها ؟ وهل يقبل قولها ؟ وهل يسقط الصداق ، أم لا ؟ فأجاب : الحمد للهرب العالمين . أما مطلقته فتحد على قذفها ثمانين جلدة إذا طلبت ذلك المرأة المقذوفة ، ولا تقبل لها شهادة أبداً ، لأنها فاسقة . وكذلك الرجل عليه ثمانون جلدة إذا طلبت المرأة ذلك ، ولا تقبل له شهادة . أبداً ، وهو فاسق إذا لم يتب .

وهل له إسقاط الحد باللمان ؟ فيه للفقهاء « ثلاثة أقوال » في مذهب أحد وغيره. قيل: يلاعن. وقيل: لا يلاعن. وقيل: إن كان ثم ولد يريد نفيه لاعن ؛ وإلا فلا. وصداقها باق عليه لا يسقط باللمان ، كما سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا كله باتفاق الأعّة ؛ إلا ما ذكر ناه من جواز اللمان ففيه الأقوال الثلاثة « أحدها » لا يلاعن ؛ بل يحد حد القذف، وتسقط شهادته ، وهذا مذهب أحمد في أشهر الروايات عنه ، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي . و «الثانى » يلاعن ، وهو مذهب أبى حنيفة ، وأحمد في رواية عنه . و «الثالث » إن كان هناك حمل لاعن ؛ لنفيه ؛ وإلا فلا . وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي ، ورواية عن أحمد . والله أعلم .

#### وسئل

عن رجل قال لرجل: أنت فاسق شارب الحمر ، ومنعه من أجرة ملكه الذي علك انتفاعه شرعا ؟

فأجاب : إذا كان المقذوف محصنا وجب على القاذف حد القذف إذا طلبه المقذوف ، وأما شتمه بغير ذلك إذا كان كاذبا فعليه أن يعزر على ذلك . وأما ضربه وحبسه إذا كان ظالما ؛ فإنه يفعل به كما فعل ، وما عطله عليه من المنفعة ضمنه .

### وسئل رحم الة نعالى

فأجاب : إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت على وكات ذلك الرجل حراً مسلما لم يشتهر عنه ذلك فعليه حدالقذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان رقيقا عند الأثمة الأربعة .

# بابحد المسكر

# قال شيخ الإسلام رضى الله عنه

أماه الأشر بة المسكرة » فذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر الملماء أن كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . وهذا مذهب مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد بن حنبل وأصحابه ، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ، واختيار طائفة من المشايخ : مثل أبي الليث السمر قندى ، وغيره . وهذا قول الأوزاعي وأصحابه ، والليث ابن سعد وأصحابه ، وإسحاق بن راهويه وأصحابه ، وداود بن علي وأصحابه وأبي ثور وأصحابه ، وابن جرير الطبرى وأصحابه ، وغير هؤلاء من علماء المسلمين وأعمة الدين .

وأصحاب « القول الثاني » قالوا : لا يسمى خرا إلا ما كان من العنب . وقالوا: إن نبيذ التمر والزيب إذا كان نيئاً مسكرا حرم قليله وكثيره ولا يسمى خرا ، فإن طبخ أدنى طبخ حل · وأما عصير العنب إذا طبخ وهو مسكر لم يحل ، إلا أن يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه . فأما بعد أن يصير خرا فلا يحل وإن طبخ إذا كان مسكرا بلا نزاع .

و « القول الأول » الذي عليه جمهور علماء المسلمين هو الصحيح الذي يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار ؛ فإن الله تعالى قال في كتابه: ( إِنَّمَا الْخَنْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ \* إِنَّمَا لَيْ اللّهَ يَطُنُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوّةِ فَهَلْ أَنَّهُمْ مَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوّةِ فَهُلْ أَنَّهُمْ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَعَنِ الصَّلَوْةِ فَهُلْ أَنْهُمْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

واسم « الحمر » في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن كان يتناول المسكر من التمر وغيره ، ولا يختص بالمسكر من العنب؛ فإنه قد ثبت بالنقول الصحيحة أن الحمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريما بعد غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة لم يكن من عصير العنب شيء ، فإن المدينة ليس فيها

شجر عنب؛ وإنماكانت خمرهم من التمر . فلما حرمها الله عليهم أراقوها بأص النبى صلى الله عليه وسلم ؛ بل وكسروا أوعيتها ، وشقوا ظروفها ؛ وكانوا يسمونها « خمرا » . فعلم أن اسم « الحمر » فى كتاب الله عام لا يختص بعصير العنب .

فروى البخارى فى صحيحه عن ابن عمر رضى الله عنها ؛ قال : نزل تحريم الحر وإن بالمدينة يومئذ لحسه أشربة ؛ ما منها شراب العنب . وفى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : إن الحر حرمت يومئذمن البسروالتمر. وفى لفظ لمسلم : لقد أنزل الله هذه الآية التي حرم فيها الحر ؛ وما بالمدينة شراب الامن تمر وبسر . وفى لفظ للبخارى : وحرمت علينا حين حرمت وما نجد خر الأعناب إلا قليلا ؛ وعامة خمر نا البسر والتمر . وفى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال : كنت أستى أبا عبيدة وأبي بن كعب من فريخ زهو وتمر غاءهم آت فقال : إن الحر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : يا أنس ! قم إلى هذه الجرار فأهرقها ، فأهرقها .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم: أنا لحمر يكون من الحنطة والشعير ؛ كما يكون من العنب ؛ فني الصحيحين عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنها قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم : أما بعد أيها الناس! إنه نزل تحريم الحمر وهي من خمسة : من العنب ، والتمر ؛

والعسل؛ والحنطة؛ والشعير؛ والحمر ما خاص العقل. وروى أهل السنن أبو داود والترمذى وابن ماجه عن النعان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن من الحنطة خرا ؛ ومن الشعير خراً ومن الزيب خمرا ؛ ومن التمر خراً ومن العسل خراً » زاد أبو داود : « وأنا أنهى عن كل مسكر ».

وقداستفاضت الأحاديث عنالنبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مسكر خمر ، وهو حرام ، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال : «كل شراب أسكر فهو حرام » وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه قال: قلت يارسول الله ! أفتنا في شرابين كنا نصنعهما بالبين : البتع . وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ؟ قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتيمه فقال: «كل مسكر حرام » وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا « من حبشان » . وحبشان من اليمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأراضهم من النرة يقال له : « المزر » فقال : « أمسكر هو ؟ » قال : نعم . قال : « كل مسكر حرام ؛ إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » قالوا : يارسول الله 1 وما طينة الخيال ؟ قال : « عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار » وفي صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » وفي رواية له : «كل مسكر خمر ، وكل خمر

حرام » وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ماأسكر كثيره فقليله حرام » رواه ابن ماجة ، والدار قطني ، وصحه ، وقد روى أهل السنن مثله من حديث جابر ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده . والأحاديث كثيرة صحيحة في هذا الباب .

ولكن عذر من خالفها من أهل العلم أنها لم تبلغهم ، وسمعوا أن من الصحابة من شرب النبيذ، و بلغتهم في ذلك آثار : فظنوا أن الذي شربوه كان مسكراً، وإنما كان الذي تنازع فيه الصحابة هو مانبذ في الأوعية الصلبة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن الانتباذ فى الدباء » وهو القرع ، وفى « الحنتم » وهو مايصنع من التراب من الفخــار ، « و نهى عن النقير » وهو الخشب الذى ينقر ، « و نهى عن المزفت » وهو الظرف المزفت « وأمرهم أن ينتبذوا في الظروف الموكاة » وهو أن ينقع التمر أو الزييب في الماء حتى يحلو ، فيشرب حلواً قبل أن يشتد . فهذا حلال باتفاق المسلمين . ونهام أن ينتبذوا هذا النبيذ الحلال في تلك الأوعية ؛ لأن الشدة تدب في الشراب شيئًا فشيئًا ، فيشربه المسلم وهو لايدرىأنه قد اشتد ، فيكونقد شرب محرما ، وأمرهم أن ينتبذوا في الظرف الذي يربطون فميه ، لأنه إن اشتد الشراب انشق الظرف فلا يشربون مسكراً.

والنهي عن « نبيذ الأوعية القوية » فيه أحاديث كثيرة مستفيضة ؛ ثم روى عنه إباحةذلك ، كما في صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب ؛ قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا فى ظروف الأدم، فاشربوا فى كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً » وفى رواية «نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» فمن الطروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام» فمن الصحابة والتابعين من لم يثبت عنده النسخ فأخذ بالأحاديث الأول. ومنهم من اعتقد صحة النسخ فأباح الانتباذ فى كل وعاء، وهذا مذهب أبى حنيفة والشافعي. والنهي عن بعض الأوعية قول مالك. وعن أحمد روايتان.

فلما سمع طائفة من علماء الكوفة أن من السلف من شرب النبيذ ظنوا أنهم شربوا المسكر: فقال طائفة منهم: كالشافعي، والنخعي وأبى حنيفة، وشريك، وابن أبى ليلى، وغيرهم: يحل ذلك، كما تقدم. وهم فى ذلك مجتهدون، قاصدون للحق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر».

وأما سائر العاماء فقالوا بتلك الأحاديث الصحيحة . وهذا هو الثابث عن الصحابة ، وعليه دل القياس الجلي ؛ فإن الله تعالى قال :

( إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرُو ٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِاللّهِ

وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ ٱنْهُمُ مَنْهُونَ ) فإن المفسدة التي لأجلها حرم الله سبحانه وتعلى الحر ، هي أنها تصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، وتوقع العداوة والبغضاء . وهذا أص تشة له فيه حمد المسكر ات ؛ لافي ق في ذلك بين مسكر ومسكر ،

وهذا أمر تشترك فيه جميع المسكرات؛ لافرق فى ذلك بين مسكر ومسكر ،

والله سبحانه وتمالى حرم القليل ؛ لأنه يدعو إلى الكثير ، وهذا موجود في جميع المسكرات .

## وسئل رحم الله نعالى

عن « الحمر والميسر » هل (فِيهِ مَآ إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ) ؟ وما هي المنافع ؟

فأجاب: هذه الآية أول ما نزلت في الحمر ؛ فأنهم سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية ؛ ولم يحرمها ، فأخبرهم أن فيها « إنما » وهو ما يحصل بها من ترك المأمور وفعل المحظور ، وفيها « منفعة » وهو ما يحصل من اللذة ، ومنفعة البدن ، والتجارة فيها ، فكان من الناس من لم يشربها ، ومنهم من شرب ؛ ثم بعد هذا شرب قوم الحمر فقاموا يصلون وهم سكارى ؛ فخلطوا في القراءة ؛ فأنزل الله تعالى : ( يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقَدَرُوا الصّلة ؛ الصّكارة وَأَنتُم سُرباً قرب الصلاة ؛

( إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْتُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ) •

غرمها الله في هذه الآية من وجوه متعددة ؛ فقالوا : انتهينا . انتهينا . ومضى حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها ؛ فكسرت الدنان والظروف ؛ ولعن عاصرها ؛ ومعتصرها ؛ وشاربها ؛ وآكل ممنها .

## وسئل رحم الة تعالى

هل يجوز شرب قليل ما أسكر كثيره من غير خمر العنب : كالصرماء والقمز ، والمزر ؟ أولا يحرم إلا القدح الأخير ؟

فأجاب : الحمد لله . قد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال : قلت يا رسول الله ! أفتنا فى شرابين كنا نصنعها بالىمن « البتع » وهو العسل ينبذ حتى يشتد . و « المزر » وهو من الذرة ينبذ حتى يشتد ، قال : وكان رسول اللَّاصلي الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم ، فقال : «كل مسكر حرام » وعن عائشة قالت : سألت رسول الله صلى الله عليـه وسلم عن « البتـع » وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال : «كل شراب أسكر فهو حرام » وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من الىمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال له : « المزر » فقال : « أمسكر هو ؟ » قال: نعم. فقال: «كل مسكر حرام، إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال » قالوا : يارسول آلله ! وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار ؛ أو عصارة أهل النار » .

فغي هذه الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشربة من غير العنب كالمزر وغيره فأجابهم بكلمة جامعة ، وقاعدة عامة : « إن كل مسكر حرام » وهذا يبين أنه أرادكل شراب كان جنسه مسكر آحرام سواء سكر منه أو لم يسكر ، كما في خر العنب . ولو أراد بالمسكر القدح الأخير فقط لم يكن الشراب كله حراما ؛ ولكان بين لهم ؛ فيقول اشربوا منه ولا تسكروا . ولأنه سألهم عن المزر « أمسكر هو ؟ » فقالوا : نعم . فقال . «كل مسكر حرام». فلما سألهم «أمسكر هو؟» إغا أراد يسكر كثيره كما يقال. الخبز يشبع؛ والماء يروى، وإنما يحصل الري والشبع بالكثير منه لا بالقليل .كذلك المسكر إنما يحصل السكر بالكثير منه ، فلما قالو اله : هو مسكر . قال : «كل مسكر حرام » فبين أنه أراد بالمسكر كما يراد بالمشبع والمروي ونحوهما ، ولم يرد آخر قدح ؛ وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمر عنالنبي صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر ؛ وكل خمر حرام » وفي لفظ : «كل مسكر حرام » ومن تأوله على القدح مسكر حراما .

وفى السنن عن النعان بن بشير . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن من الحنطة خمرا ، ومن الزيب خمرا ، ومن العسل خمرا » وفى الصحيح أن عمر بن الخطاب قال على منبر النبي صلى الله عليه

وسلم : أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الحمر ، وهي من خمسة أشياء : من العنب ، والتمر ، والعسل ، والحنطة ، والشعير ؛ والخمــر ما خاص المقل . والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن الحر التي حرمها اسم لكل مسكر ، سواء كان من العسل ، أو التمر ، أو الحنطة ، أوالشعير ؛ أو لبن الخيل ، أو غـــــــير ذلك. وفي السنن عن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فمل الكفمنه حرام» قال الترمذي حديث حسن ، وقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » من حــديث جابر ، وابن عمر ؛ وعمر وبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وغيره ، وصححه الدارقطني وغيره وهذا الذي عليه جماهــــــير أُنَّمَة المسلمين : من الصحابة ، والتابمين ، وأ تُمـــة الأمصار ، والآثار ،

ولكن بعض علماء المسلمين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبية ؛ وأن الصحابة كانوا يشربون النبية : فظنوا أنه المسكر ؛ وليس كذلك ؛ بل النبيذ الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو أنهم كانوا ينبذون التمر أو الزبيب أو نحو ذلك في الماء حتى يحلو ، فيشربه أول يوم ، وثاني يوم ؛ وثالث يوم ، ولايشربه بعد ثلاث ؛ لئلا تكون الشدة قد بدت فيه ؛ وإذا اشتد قبل ذلك لم يشرب . وقد

روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ليشربن ناس من أمتى الحمريسمونها بغير اسمها » وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أربعة أوجه ، وهذا يتناول من شرب هذه الأشربة التي يسمونها الصرما وغير ذلك ؛ والأمر في ذلك واضح ؛ فإن خمر العنبقد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها ؛ ولا فرق في الحس ولا العقل بين خمر العنب والتمر والزيب والعسل ؛ فإن هذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ وهذا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ وهذا يصد عن ذكر الله وعن المعادة ؛ وهذا يصد عن يوقع العداوة والبغضاء ؛ وهذا يوقع العداوة والبغضاء ؛ وهذا يوقع العداوة والبغضاء ،

و الله سبحانه قد أمر بالعدل والاعتبار ؛ وهذا هو « القياس الشرعي » وهو التسوية بين الماثلين ؛ فلايفرق الله ورسوله بين شراب مسكر وشراب مسكر فيديح قليل هذا ولا يبيح قليل هذا ؛ بل يسوى بينها وإذا كان قد حرم القليل من أحدها حرم القليل منها ؛ فإن القليل يدعو إلى الكثير ، وأنه سبحانه أمر باجتناب الخر ، ولهذا يؤمر بإراقها ، ويحرم اقتناؤها ، وحكم بنجاستها ؛ وأمر بجلد شاربها ؛ كل ذلك حسما لمادة الفساد ؛ فكيف يبيح القليل من الأشربة المسكرة !! والله أعلم .

### وسئل رحم الله تعالى

عن نبيذ التمر ؛ والزبيب ، والمزر ، « والسويفة » التى تعمل من الجزر ، والذى يعمل من العنب ، يسمى « النصوح» : هل هو حلال ؟ وهل يجوز استعال شىء من هذا ، أملا ؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. كل شراب مسكر فهو خمر ، فهو حرام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المستفيضة عنه باتفاق الصحابة كما ثبت عنه في الصحيح من حديث أبى موسى: أنه سئل عن شراب يصنع من الندرة يقال له « المزر » وشراب يصنع من العسل يقال له « المبتع » وكان قد أوتى النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم ، فقال: «كل مسكر حرام » وفي الصحيحين عن عائشة عنه أنه قال: «كل شراب أسكر فهو حرام » وفي الصحيح عن ابن عمر عنه أنه قال: «كل مسكر خر ، وكل مسكر حرام » وفي لفظ الصحيح : «كل مسكر خر ، وكل مسكر حرام » وفي السنن عنه أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله وكل خر حرام » وفي السنن عنه أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله عرام » وفي السنن عنه أنه قال: « ما أسكر كثيره فقليله عرام » وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ

والله عز وجل حرم عصير العنب النيء إذا غلا واشتد وقذف بالزبد ؛ لمافيه من الشدة المطربة التي تصدعن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع المداوة والبغضاء . وكل ماكانت فيه هذه الشدة المطربة فهو خمر من أى مادة كان : من الحبوب ؛ والثمار ؛ وغير ذلك . وسواء كان نيئًا أو مطبوخا ؛ لكنه إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه لم يبق مسكرا؛ اللهم إلا أن يضاف إليه أفاويه أو نوع آخر .

والأصل فى ذلك « أنكل ما أسكر فهو حرام » وهذا مذهب جماهير العلماء الأمَّة ، كما قال الشافعي وأحمد وغيره ، وهذا المسكر يوجب الحدعلى شاربه ؛ وهو نجس عند الأمَّة .

وكذلك « الحشيشة » المسكرة يجب فيها الحد ؛ وهي نجسة في أصح الوجوه ؛ وقد قيل : إنها طاهرة . وقيل : يفرق بين يابسها ومائعها : والأول الصحيح ، لأنها تسكر بالاستحالة كالخر النيء ؛ بخلاف مالا يسكر بل يغيب العقل كالبنج ؛ أو يسكر بعد الاستحالة كجوزة الطيب ؛ فإن ذلك لبس بنجس . ومن ظن أن الحشيشة لا تسكر وإنما تغيب العقل بلا لذة فلم يعرف حقيقة أمرها ؛ فإنه لولا مافيها من اللذة لم يتناولوها ولا أكلوها ؛ بخلاف البنج ونحوه مما لا لذة فيه . والشارع فرق في المحرمات بين ما تشهيه النفوس وما لاتشتهيه فا لا تشتهيه النفوس كالدم والميتة اكتني فيه بالزاجر الشرعى ؛ فعل العقوبة فيه التعزير · وأما ما تشتهيه النفوس فعل فيه مع الزاجر الشرعى زاجراً طبيعيا وهو الحد . « والحشيشة » من هذا الباب .

### وسئل رحم الآ

عن « النصوح » هل هـو حلال ، أم حرام ؟ وهم يقولون : إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يعمله . « وصورته » أن يأخـذ ثلاثين رطلا من ماء عنب ، ويغلى حـتى يبقى ثلثه ؛ فهل هذه صورته ؟ وقد نقل

من فعل بعض ذلك أنه يسكر ؛ وهو اليوم جهاراً في الإسكندرية ومصر ؛ وتقول لهم : هو حرام ؛ فيقـولون : كان على زمن عمر ؛ ولوكان حراما لنهى عنـه ؟

فأجاب : الحمد لله . قــد ثبت بالنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد أنه حرم كل مسكر ، وجعله خراً ، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل مسكر خر ، وكل خر حرام » وفي لفظ «كل مسكر حرام » وفي الصحيحين عن عائشة عن النبي صلى الله عليــه وسلم أنه قال : «كل شــراب أسكر فهو حرام » وفي الصحيحين عن أبي موسى ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه سئل عن شراب العسل ، يسمى «البتع» وكان قد أوتي جوامع الكلم ؛ فقال: « كل مسكر حرام » . وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر — منبر النبي صلى الله عليه وسلم — إن الله حرم الحمر ، وهي من خمسة آشياء: من الحنطة ، والشعير ؛ والعنب ، والتمر ، والزييب ؛ والحمر ما خاص العقل. وهو في السنن مسندعن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وروى عنه من غير وجه أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وقد صححه طائفة من الحفاظ . والأحاديث في ذلك كثيرة .

فذهب أهل الحجاز ، والبمن ؛ ومصر ؛ والشام ، والبصرة ، وفقهاء الحديث : كالك ، والشافعي ؛ وأحمد بن حنبل ، وغيره : أن كل ما أسكر

كثيره فقليله حرام ؛ وهو خمر عنده من أي مادة كانت : من الحبوب ، والثمار ، وغيرها ، سواء كان من العنب ؛ أو التمر ؛ أو الحنطة ، أوالشعير ، أو لبن الخيل ؛ أو غير ذلك ، وسواء كان نيئًا أو مطبوخا، وسواء ذهب ثلثاه ، أو ثلثه ؛ أو نصفه ، أو غير ذلك . فتى كان كثيره مسكراً حرم قليله بلا نزاع بينهم .

ومع هذا فهم يقولون بما ثبت عن عمر ؛ فإن عمر رضى الله عنه لما قدم الشام ، وأراد أن يطبخ للمسلمين شرابا لا يسكر كثيره طبخ العصير حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلثه ، وصار مثل الرب ، فأدخل فيه أصبعه فوجده غليظا ، فقال : كأنه الطلا . يعنى الطلا الذي يطلى به الإبل ، فسمواذلك « الطلا » . فهذا الذي أباحه عمر لم يكن يسكر ، وذكر ذلك أبو بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال : أنه مباح بإجماع المسلمين ، وهذا بناء على أنه لا يسكر ولم يقل أحد من الأعمة المذكورين إنه يباح مع كو نه مسكراً على أنه لا يسكر ولم يقل أحد من الأعمة المذكورين إنه يباح مع كو نه مسكراً

ولكن نشأت «شبهة » من جهة أن هذا المطبوخ قد يسكر ؟ لأشياء إما لأن طبخه لم يكن تاما ؛ فإنهم ذكروا صفة طبخه أنه يغلى عليه أولاحتى يذهب وسخه ، ثم يغلى عليه بعد ذلك حتى يذهب ثلثاه ، فإذا ذهب ثلثاه والوسخ فيه كان الذاهب منه أقل من الثلثين ؛ لأن الوسخ يكون حينئذ من غير الذاهب . وإما من جهة أنه قد يضاف إلى المطبوخ من الأفاويه وغيرها

مايقويه ويشده حتى يصير مسكرا ، فيصير بذلك من باب الخليطين ، وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الخليطين » لتقوية أحدهما صاحبه ، كما نهى عن خليط التمر والزبيب ، وعن الرطب والتمر ونحو ذلك .

وللعلماء نزاع في « الخليطين » إذا لم يسكر ، كما تنازع العلماء في نبيذ الأوعية التي لايشتد مافيها بالغليان ، و كما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث. وأما إذا صار الخليطان من المسكر فإنه حرام باتفاق هؤلاء الأعمة . فالذي أباحه عمر من المطبوخ كان صرفا ، فإذا خلطه عما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ماأباحه عمر . وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ماذهب ثلثاه فيحرم إذا أسكر ؛ فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأعمة . ومن قال : إن عمر أوغيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم .

## وسئل رحم الة تعالى

عمن قال : إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم يسكر في مذهب الإمام أبى حنيفة : فهل هو صادق في هذه الصورة ؟ أم كاذب في نقله ؟ ومن استحل ذلك : هل يكفر ، أم لا ؟ وذكر أن قليل المزر يجوز شربه فهل حكمه حكم خمر العنب في مذهب الإمام أبى حنيفة ؟ أم له حكم آخر كا ادعاه هذا الرجل ؟

فأجاب: الحمدالله . أما الحمر التي هي عصير العنب الذي إذا غلا واشتد وقذف بالزبد فيحرم قليلها و كثيرها باتفاق المسلمين، ومن نقل عن أبى حنيفة إباحة قليل ذلك فقد كذب ؛ بل من استحل ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، ولو استحل شرب الحمر بنوع شبهة وقعت لبمض السلف أنه ظن أنها إنما تحرم على العامة ؛ لاعلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ فاتفق الصحابة كعمر وعلي وغيرهما على أن مستحل ذلك يستتاب ، فإن أقر بالتحريم جلد ، وإن أصر على استحلالها قتل .

بل وأبو حنيفة يحرم القليل والكثير من أشربة أخر : وإن لم يسمها خمرا ، كنبيذ التمر ، والزبيب النيء ، فإنه يحرم عنده قليله و كثيره إذا كان مسكرا ، و كذلك المطبوخ من عصير العنب الذي لم يذهب ثلثاه فإنه يحرم عنده قليله إذا كان كثيره يسكر . فهذه الأنواع الأربعة تحرم عنده قليلها و كثيرها ، وإن لم يسكر منها .

وإنما وقعت « الشبهة » فى سائر المسكر كالمزر الذي يصنع من القمح ونحوه : فالذى عليه جماهير أثمة المسلمين كما فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى أن أهل اليمين قالوا يارسول الله ! إن عندنا شرابا يقال له « البتع » من العسل ؛ وشرابا من النرة يقال له « المزر » و كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم فقال : « كل مسكر فهو حرام » وفى الصحيحين

عن عائشة عنه أنه قال : « كل شراب أسكر فهو حرام » وفى الصحيح أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام » وفى السنن من غير وجه عنه أنه قال : « ماأسكر كثيره فقليله حرام » واستفاضت الأحاديث بذلك .

فإن الله لما حرم الحمر لم يكن لأهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم شراب يشربونه إلا من التمر ، فكانت تلك خمره ، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه كان يشرب النبيذ » والمراد به النبيذ الحلو ، وهو أن يوضع التمر أو الزبيب في الماء حتى يحلو ثم يشربه ، و كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نها أن ينتبذوا في القرع والحشب والحجر والظرف المزفت ، لأنهم إذا انتبذوا فيها دب السكر وهم لا يعلمون فيشرب الرجل مسكرا ، ونهاهم عن الخليطين من التمر والزبيب جميعا ؛ لأن أحدها يقوى الآخر ؛ ونهاهم عن شرب النبيذ بعد ثلاث ؛ لأنه قد يصير فيه السكر والإنسان لا يدرى . كل ذلك مبالغة منه صلى الله عليه وسلم ، فمن اعتقد من العلماء أن النبيذ الذي أرخص فيه يكون مسكرا — يعني من نبيذ العسل ، والقمح ، ونحو ذلك فقال : يباح أن يتناول منه مالم يسكر — فقد أخطأ .

وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذى لايسكر ، وهذاالقول هو الصحيح في النص ، والقياس . أما « النص » فالأحاديث الكثيرة فيه . وأما « القياس » فلأن جميع الأشربة المسكرة متساوية في كونها تسكر ،

والمفسدة الموجودة في هذا موجودة في هذا ، والله تعالى لايفرق بين المتماثلين بل التسوية بين هذا وهذا من العدل والقياس الجلي . فتبين . أن كل مسكر خر: حرام ، والحشيشة المسكرة حرام ، ومن استحل السكر منها فقد كفر ؛ بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالحر . فالحر كالبول ، والحشيشة كالعسسذرة .

## وفال شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية

#### فصل

وأما « الحشيشة » الملعونة المسكرة: فهى بمنزلةغيرها من المسكرات والمسكر منها حرام باتفاق العلماء ؛ بل كل ما يزيل العقل فإنه يحرم أكله ولو لم يكن مسكرا : كالبنج ، فإن المسكر يجب فيه الحد ، وغير المسكر يجب فيه التعزير .

 الحشيشة وشربها كان حراما . ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الكلم فإذا قال كلة جامعة كانت عامة في كل ما يدخل في لفظها ومعناها ، سواء كانت الأعيان موجودة في زمانه أو مكانه ، أو لم تكن .

فلما قال: «كل مسكر حرام» تناول ذلك ما كان بالمدينة من خمر التمر وغيرها، وكان يتناول ما كان بأرض اليمن من خمر الحنطة والشعير والعسل وغير ذلك، ودخل في ذلك ماحدث بعده من خمر لبن الحيل الذي يتخذه الترك ونحوه، فلم يفرق أحد من العلماء بين المسكر من لبن الخيل والمسكر من الحنطة والشعير وإن كان أحدها موجودا في زمنه كان يعرفه، والآخر لم يكن يعرفه ؛ إذ لم يكن بأرض العرب من يتخذ خمرا من لبن الخيل.

وهذه « الحشيشة » فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المائة السادسة وأوائل السابعة ، حيث ظهرت دولة التتر ؛ وكان ظهورها مع ظهور سيف « جنكسخان » ، لما أظهر الناس مانها هم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو ، وكانت هذه الحشيشة الملعونة من أعظم المنكرات ، وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه ، والمسكر شرمنها من وجه آخر ، فإنها مع أنها تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا تورث التخنيث والديوثة ، وتفسد المزاج ، فتحعل الكبير كالسفنجة وتوجب كثرة الأكل ، وتورث الجنون ، وكثير من الناس صار مجنونا بسبب أكلها .

ومن الناس من يقول . إنها تغير العقل فلا تسكر كالبنج ؛ ولبس كذلك بل تورث نشوة ولذة وطربا كالحر ، وهذا هو الداعي إلى تناولها ، وقليلها يدعو إلى كثير ها كالشراب المسكر ، والمعتاد لها يصعب عليه فطامه عنها أكثر من الحر ؛ فضررها من بعض الوجوه أعظم من الحر ؛ ولهذا قال الفقهاء : إنه يجب فيها الحد ، كما يجب في الحر .

وتنازعوا في « نجاستها » على ثلاثة أوجه في مذهب أحمد وغيره . فقيل هي نجسه . وقيل : ليست بنجسة . وقيل : رطبها نجس كالحر ، ويابسها لبس بنجس . والصحيح أن النجاسة تتناول الجليع ، كما تتناول النجاسة جامد الحر ومائعها ، فن سكر من شراب مسكر أو حشيشة مسكرة لم يحل له قربات المسجد حتى يصحو ، ولا [ تصح ] صلاته حتى يعلم ما يقول ، ولابدأن يغسل فه ، ويديه ، وثيابه في هذا وهذا ، والصلاة فرض عينية ؛ لكن لا تقبل منه حتى يتوب أربعين يوما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من شرب الحر لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد فشربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد فشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ، قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار »

وأما قول القائل: إن هذه مافيها آية ولا حديث: فهذا من جهله؛ فإن القرآن والحديث فيهم كلمات جامعة هي قواعد عامة، وقضايا كلية. تتناول كلما

دخل فيها ، وكلما دخل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث باسمه العام، وإلا فلا يمكن ذكركل شيء باسمه الخاص، فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق ، وقال : ( قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ) وقال : ( وَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَآفَةُ لِلنَّاسِ ) وقال تعالى : ( ٱلَّذِى نَزَّلَٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ -لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا) وقال: ( وَمَآأَرُسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ) فاسم « الناس » و «العالمين» يدخل فيه العرب وغير العرب من الفرس، والروم، والهند، والبربر فلو قال قائل: إن محمداً ما أرسل إلى الترك والهند والبربر؛ لأن الله لم يذكرهم وغطفان ، وغير ذلك من قبائل العرب ، فإن الله لم يذكر هذه القبائل بأسما ئها الخاصة ؛ وكما لو قال : إن الله لم يرسله إلى أبى جهل وعتبة ، وشيبة ؛ وغيرهم من قريش؛ لأن الله لم يذكرهم بأسمائهم الخاصة في القرآن.

وكذلك لما قال: ( إِنَّمَا ٱلْخَنْرُو ٱلْمَيْسِرُواٞ لْأَضَابُواْلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَنِ ) دخل فى المبسر الذى لم تعرف العرب ولم يعرف النبى صلى الله عليه عليه وسلم ؛ وكل المبسر حرام با تفاق المسلمين . وإن لم يعرفه النبى صلى الله عليه وسلم كاللعب بالشطرنج وغيره بالعوض فإنه حرام بإجماع المسلمين ، وهو (المبسر) الذي حرمه الله ؛ ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . و «النرد» أيضا من (المبسر) الذي حرمه الله ؛ ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . و «النرد» أيضا من (المبسر) الذي حرمه الله ؛ وليس فى القرآن ذكر النرد والشطر نج باسم

خاص؛ بل لفظ الميسـر يعمها وجمهور العلماء على أن النرد والشطرنج محرمان بعوض وغير عوض .

وكذلك قوله: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله عَالَمَ الْمَاعَةُ عُلَالَا الله عَلَمَ الله عليه وسلم الله تعالى بتلك الله المعلمين التي كانوا يحلفون بها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي صاروا يحلفون بها بعد؛ فلو حلف بالفارسية والتركية والهندية والبربرية باسم الله تعالى بتلك اللغة انعقدت عينه؛ ووجبت عليه الكفارة إذا حنث باتفاق العلاء، مع أن الهمين بهذه اللغات لم تكن من أعان المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا بخلاف من حلف بالخلوقات : كالحلف بالكمية والملائكة ، والمشايخ ، والملوك ، وغير ذلك ؛ فإن هذه لبست من أعان المسلمين ؛ بل هي شرك ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « من حلف بغير الله ققد أشرك »

وكذلك قال تمالى: ( فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا ) يعم كل ما يسمى صعيدا ، ويعم كل ماء : سواء كان من المياه الموجودة فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم أو مماحدث بعده . فلو استخرج قوم عيونا وكان فيها ماء متغير الله عليه والطعم وأصل الخلقة ، وجب الاغتسال به بلانزاع نعرف بين

العلماء ، وإن لم تكن تلك المياه معروفة عندالمسلمين على عهد النبى صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى : ( فَأَقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ) فدخل فيه كل مشرك من العرب وغير العرب ، كمشركي الترك ، والحمند والبربر ؛ وإن لم يكن هؤلاء ممن قتلوا على عهد النبى صلى الله عليه وسلم .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّيْوْمِ

اَلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْآخِرِيةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) يدخل فيه جميع أهل اللَّحَت بَحَقَّ يُعُطُوا الْجِرْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) يدخل فيه جميع أهل الكتاب ؛ وإن لم يكونوا ممن قتلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الذين قتلوا على زمانه كانوا من نصارى العرب والروم ؛ وقاتل اليهود قبل نزول هذه الآية ؛ وقد دخل فيها النصارى : من القبط ؛ والحبشة ؛ والجركس ، والأل واللاص ؛ والكرب ؛ وغيرهم . فهذا وأمثاله نظير عموم القرآن لكل مادخل في لفظه ومعناه ؛ وإن لم يكن باسمه الخاص .

ولو قدر بأن اللفظ لم يتناوله وكان في معنى ما في القرآن والسنة ألحق به بطريق الاعتبار والقياس؛ [كما ] دخل اليهود والنصارى والفرس [في عموم الآية] و [ دخلت ] جميس المسكرات في معنى خمر العنب، وأنه بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالكتاب والميزان ؛ ليقوم الناس بالقسط

و (الكتاب) القرآن. و (الميزان) العدل. والقياس الصحيح هو من العدل؛ لأنه لا يفرق بين المماثلين؛ بل سوى بينها ، فاستوت السيئات في المهنى الموجب للتحريم ؛ لم يخص أحدها بالتحريم دون الآخر ؛ بل من العدل أن يسوى بينها ، ولو لم يسو بينها كان تناقضا ، وحكم الله ورسوله منزه عن التناقض. ولو أن الطبيب همى المريض عن شي لما فيه من الضرر وأباحه له لخرج عن قانون الطب. والشرع طب القلوب ، والأنبياء أطباء القلوب والأديان ، ولابد إذا أحل الشرع شيئا منه أن يخص هذا بما يفرق به بينه وبين هذا ، حتى يكون [فيه] معنى خاص بما حرمه دون ما أحله . والله أعلم .

#### وسئل رحم الذ نعالى

عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه ؟

فأجاب : الحمد الله . هـذه الحشيشة الصلبة حرام ، سواء سكر منها أو لم يسكر ؛ والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ؛ ومن استحل ذلك وزعم أنه حلال فإنه يستتاب ؛ فإن تاب وإلا قتـــل مرتداً ، لا يصلى عليه ؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين . وأما إن اعتقد ذلك قربة ، وقال : هي لقيمة الذكر والفكر ، وتحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ، وتنفع في

الطريق : فهو أعظم وأكبر ، فإن هـذا من جنس دين النصارى الذين يتقربون بشرب الحر ؛ ومن جنس من يعتقد الفواحش قربة وطاعة ؛ قال الله تعالى : ( وَإِذَافَعَلُوا فَنْحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا يَهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لَا يَأْمُرُ وَالْفَحَشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ) ومن كان يستحل ذلك جاهلا وقد سمع بعض الفقهاء يقول

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام

فإنه ما يعرف الله ورسوله ، وأنها محرمة ، والسكر منها حرام بالإجماع . وإذا عرف ذلك ولم يقر بتحريم ذلك فإنه يكون كافراً مرتداً ، كما تقدم . وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولاطرب ، فإن تغيب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطى « البنج » الذى لم يسكر ، ولم يغيب العقل . ففيه التعزير .

وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة ؛ وإنما يتناولها الفجار ؛ لما فيها من النشوة والطرب ، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والحر توجب الحركة والحصومة ، وهذه توجب الفتور والذلة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ؛ وفتح باب الشهوة ؛ وما توجبه من الدياثة : مما هي من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .

وعلى تناول القليل منها والكثير حــد الشرب : ثمانون سوطا ؛ أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر ، ويغيب العقل .

وتنازع الفقهاء في نجاستها ؟ على ثلاثة أقوال « أحـدهـا » أنها ليست نجسة . « والثاني » أن مائمها نجس ؛ وأن جامدها طاهر . و « الثالث » وهو الصحيح أنها نجسة كالخر؛ فهذه تشبه العذرة ، وذلك يشبه البول ، وكلاهما من الخبائث التي حرمها الله ورسوله ومن ظهر منه أكل الحشيشة فهو عنزلة من ظهر منه شرب الحرر ؛ وشر منه من بعض الوجوه ؛ ويهجر ، ويعاقب على ذلك ، كما يماقب هذا ؛ للوعيد الوارد في الخر ؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الحمر ، وشاربها ، وساقيها ؛ وباثمها ومبتاعها ؛ وحاملها ، وآكل عُنها » ومثل قوله : « من شرب الحنر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ؛ فإن تاب تاب الله عليه ؛ فإن عاد وشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ؛ فإن تاب تاب الله عليه ؛ وإن عاد فشربها لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما ، فان تاب تاب الله عليه ؛ وإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال ؛ وهي عصارة أهل النار » وقد ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل مسكر حرام » وسئل عن هـذه الأشربة وكان قد أو تي جوامع الكلم فقال صلى الله عليه وسلم : «كل مسكر حرام » .

## وسئل رحم الله تعالى

عما يجب على آكل الحشيشة ؟ ومن ادعى أن أكلها جائز حلال مباح؟

فأجاب: أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، وسواء أكل منها قليلا أو كثيراً ؛ لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتداً ؛ لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن بين المسلمين. وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني، سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر، وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وأنهم لذلك يستعملونها.

وقد كان بعض السلف ظن أن الحر تباح للخاصة ، متأولاً قوله تعالى:

( لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَا مَا التَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ مُنَافًا مُّمَّا الْقَوْاُ وَءَامَنُواْ مُمَّا الْفَالِحَتِ مُمَّالِكُ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله عنهم على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال رضى الله عنهم على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال

قتلوا . وهكذا حشيشة العشب من اعتقد تحريمها وتناولها فإنه يجلد الحد ثما نين سوطا ، أو أربعين . هذا هو الصواب . وقد توقف بعض الفقهاء في الجلد ، لأنه ظن أنها مزيلة للعقل ، غير مسكرة ، كالبنج ونحوه مما يغطى العقل من غير سكر ، فإن جميع ذلك حرام باتفاق المسلمين : إن كان مسكراً ففيه جلد الحر ، وإن لم يكن مسكراً ففيه التعزير بما دون ذلك . ومن اعتقد حل ذلك كفر وقتل .

والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب ؛ فإن آكليها ينشون بها ، ويكثرون تناولها ، بخلاف البنج وغيره ، فإنه لا ينشي ، ولا يشتهي . وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه النفوس من المحرمات كالحزر والزنا ففيه الحد ومالاتشتهيه كالميتة ففيه التعزير . « والحشيشة » مما يشتهيها آكلوها ، ويمتنعون عن تركها ؛ ونصوص التحريم في الكتاب والسنة على من يتناولها كما يتناولها من نحو ظهور التتار ؛ كما يتناولها فريبا من نحو ظهور التتار ؛ وخرج معها سيف التتار .

#### وسئل رحمہ الآ

عمن يأخذ شيئًا من العنب ، ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه إلى أن ينقص الثلث ، ويشرب منه لأجل الدواء ، ومتى أكثر شربه أسكر ؟

فأجاب : الحمد لله . متى كان كثيره يسكر فهو حرام ، وهو خمر ، ويحد صاحبه ، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه جماهير السلف والخلف ، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام » وفي الصحيحين عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن « البتع » وهو نبيذ العسل ، وكان أهل البمن يشربونه فقال : «كل شراب أسكر فهو حرام» وفي الصحيح عن أبي موسى ، قال قلت يارسول الله ! : أفتنـا في شراب كنا نصنعه في البمين « البتع » وهو من نبيذ العسل ، ينبذ حتى يشتد ، فقال : « كل مسكر حرام » وفي صحيح مسلم عن جابر أن رجلا من حبشان اليمين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنعونه بأرضهم يقـــال له « المزر » فقال : «أيسكر ؟ » قال نعم . فقال : « كل مسكر حرام ؛ إن على الله عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » قالوا : يارسول الله! وما طينة الخبال ؟ قال : « عرق أهل النار ؛ أو عصارة أهل النار » وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متمددة : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » وقد صحح ذلك غير واحد من الحفاظ . والأحاديث في ذلك متعددة .

وإذا طبخ العصير حتى يدهب ثلثه أو نصفه وهو يسكر فهو حرام عند الأئمة الأربعة ؛ بل هو خر عند مالك والشافعي وأحمد . وأما إن ذهب ثلثاه وبقي

ثلثه : فهذا لا يسكر فى العادة ؛ إلا إذا انضم إليه ما يقويه ، أو لسبب آخر . فتى أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين ، وهو « الطلاء » الذى أباحه عمر بن الخطاب للمسلمين . وأما إن أسكر بعدما طبخ وذهب ثلثاه : فهو حرام أيضا عند مالك ، والشافعى ، وأحمد

## وسئل رحم الله نعالى

عن المداومة على شرب الحمر ، وترك الصلاة ، وما حسكمه فى الإصرار على ذلك ؟

فأجاب: الحمد لله. أما «شارب الحمر» فيجب باتفاق الأعمة أن يجلد الحد إذا ثبت ذلك عليه ، وحده أربعون جلدة ، أو بمانون جلدة . فإن جلده ثما نين جاز باتفاق الأعمة ، وإن اقتصر على الأربعين ففى الإجزاء نزاع مشهور ، فذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين أنه يجب الثمانون ، ومذهب الشافعي وأحمد فى الرواية الأخرى عنه أن الأربعين الثانية تعزير يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، فإن احتاج إلى ذلك لكثرة الشرب أو إصرار الشارب ونحو ذلك فعل ، وقد كان عمر بن الخطاب يعزر بأكثر من ذلك ؛ كما روى عنه أنه كان ينفى الشارب عن بلده ، وعثل به بحلق رأسه .

وقد روى من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من شرب الحمر فاجلدوه ، ثم إن شربها فالثالثة ، أوالرابعة : فاقتلوه » فأمر بقتل الشارب فى الثالثة أو الرابعة ، وأكثر العلماء لا يوجبون القتل ؛ بل يجعلون هذا الحديث منسوخا ؛ وهو المشهور من مذاهب الأعة . وطائفة يقولون : إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك ، كما فى حديث آخر فى السنن أنه نهاهم عن أنواع من الأشربة قال : « فإن لم يدعواذلك فاقتلوهم » . والحق ما تقدم . وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا كان يدعى حمارا ، وهو كان يشرب الخر ؛ فكان كما شرب جلده النبى صلى الله عليه وسلم ، فلمنه رجل ، فقال : لمنه الله ، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إ فقال : « لا تلمنه ؛ فإنه يحب الله ورسوله » به إلى النبي صلى أنه جلد مع كثرة شربه .

وأما « تارك الصلاة » فإنه يستحق المةوبة باتفاق الأئمة ، وأكثرهم كالك والشافعي وأحمد — يقولون : إنه يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل . وهل يقتل كافراً مرتداً ، أو فاسقا كغيره من أصحاب الكبائر ؟ على قولين فإذا لم تمكن إقامة الحد على مثل هذا فإنه يعمل معه الممكن : فيهجر : ويوبخ حتى يفعل المفروض ، ويترك المحظور ، ولا يكون بمن قال الله فيه : ( فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَرْنَ غَيَّا ) مع أن إضاءتها تأخيرها عن وقتها ، فكيف بتاركها ؟!!

#### وسئل رحم الآ

عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة : فهل يجوز الشرب من لبنها ، أم لا ؟

فأجاب : يجوز الشرب من لبنها ؛ إذا لم يصر مسكراً.

#### وسئل فدس التروحه

عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة قبل العصر شيئا من المعاجين مدة سنين . فسئل عن ذلك ؟ فقال : أرى فيه أشياء من المنافع : فهل يباح ذلك له أم لا ؟

فأجاب : إن كان ذلك يغيب العقل لم يجز له أكله ؛ فإن كل ما يغيب العقل لم يجز له أكله ؛ فإن كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين .

#### وسئل رحمہ الآ

عن قوله صلى الله عليه وسلم : « من شرب الحمر فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » هل لهذا الحديث أصل ؟ ومن رواه ؟

فأجاب : نعم . له أصل ، وهو مروي من وجوه متعددة ، وهو ثابت عند أهل الحديث ؛ لكن أكثر العلماء يقولون : هو منسوخ . وتنازعوا في ناسخه ؟ على عدة أقاويل . ومنهم من يقول : بل حكمه باق . وقيل : بل الوجوب منسوخ ، والجواز باق . وقد رواه أحمد ، والترمذي ، وغيرها ولا أعلم أحداً قدح فيه . والله أعلم .

#### وسئل رحمہ اللہ

عمن هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ، ثم ينزله ويعمل عليه قمحا ، ويخليه إلى بكرة ، ويصفيه : فيكون مما لا يسكر فى ذلك اليوم ، ثم يخليه يومين أو ثلاثة بعد ذلك فيبقى يسكر : هل يجوز أن يشرب منه فى أول يوم أملا؟

فأجاب : يجوز شربه ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام . فأما إذا أسكر فإنه حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء أسكر بعد الثلاثة ، أو قبل الثلاثة ، ومتى أسكر حرم ، فإنه ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : «كل مسكر خر ، وكل مسكر حرام ».

#### وسئل رحم اللّ تعالى

عن « الحمر » إذا غلى على النــــار و تقص الثلث : هل يجوز استعماله ، أم لا ؟

فأجاب : الحمد لله . إذا صار مسكرا فإنه حرام تجب إراقته ، ولا يحل بالطبخ . وأما إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه وبق ثلثه ولم يسكر فإنه حلال عند جماهير المسلمين . وأما إن طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثه أو نصفه ، فإن كان مسكرا فإنه حرام في مذهب الأعمة الأربعة . وإن لم يكن مسكرا فإنه يستعمل ما لم يسكر إلى ثلاثة أيام .

#### وسئل رحم الة نعالى

عن جماعة من المسلمين رجال كهول وشبان ، وهم حجاج مواظبون على أداء ما افترضِ علمهم : من صوم ، وصلاة ، وعبـادة . وفهم كبير القدر معروفون بالثقة والأمانة بين المسلمين في أقوالهم وأفعالهم ؛ ليس علمهم شيء من ظواهر السوء والفسوق ، وقد اجتمعت عقولهم وأذهانهم ورأيهم على أ كل « الغبيراء » وكان قولهم واعتقادهم فيها أنها معصية وسيئة ؛ غير أنهم مع ذلك يقولون في اعتقادهم بدليل كتاب الله سبحانه و تعمالي وهو ( إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ وذكروا أيضاً أنها حرام ؛ غير أن لهم ورداً بالليل ' وتعبدات ، ويزعمون أنها إذا حصلت نشوتها برءوسهم تأمرهم بتلك العبادة ، ولا تأمره بسوء ولافاحشة، ونسبوا أنه ليسلها ضرر لأحد من خلق الله تعالى كالزنا وشرب الحمر والسرقة ، وأنه لا يجب على من أكلها حد من الحدود ؛ إلا أنها تتعلق بمخالفة أمر من أمور الله سبحانه وتعالى ، والله يغفر مابين العبد وربه . واجتمع بهم رجل صادق القول ، وذكر عنهم ذلك ، ووافقهم على أكلها بحكمهم عليه ، وحديثهم له ، واعترف على نفسه بذلك : فهل يجب على آكلها حد شارب الحزر أم لا ؟ أفتو نا . فأجاب: الحمد لله رب العالمين . نعم يجب على آكلها حد شارب الحر . وهؤلاء القوم ضلال جهال عصاة لله ولرسوله ، وكنى برجل جهلا أن يعرف بأت هذا الفعل محرم ، وأنه معصية لله ولرسوله ، ثم يقول : إنه تطيب له المبادة ، وتصلح له حاله!!! ويح هذا القائل! أيظن أن الله سبحانه و تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم على الخلق ما ينفعهم ، ويصلح لهم حالهم ؟! نم قد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة أكثر من منفعته فيحرمه الله سبحانه و تعالى ؛ لأن المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة مضرة محضة ، وصار هذا الرجل كأنه قال لرجل : خذ مني هذا الدرم وأعطني ديناراً ، فجهله يقول له : هو يعطيك درهما فخذه ، والعقل يقول : إنما يحصل الدرم بفوات يقول له : هو يعطيك درهما فخذه ، والعقل يقول : إنما يحصل الدرم بفوات منفعة ما فلابد أن يكون ضرره أكثر .

فهذه « الحشيشة الملعونة » هي وآكلوها ومستحلوها ، الموجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين ، المعرضة صاحبها لعقوبة الله ؛ إذا كانت كما يقوله الضالون : من أنها تجمع الهمة ؛ وتدعو إلى العبادة ؛ فإنها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه أضعاف مافيها من خير ؛ ولا خير فيها ؛ ولكن هي تحلل الرطوبات ؛ فتتصاعد الأبخرة إلى الدماغ ؛ وتورث خيالات فاسدة ؛ فيهون على المرء مايفعله من عبادة ؛ ويشغله بتلك وتورث عن إضرار الناس . وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه التخيلات عن إضرار الناس . وهذه رشوة الشيطان يرشو بها المبطلين ليطيعوه

فيها ؛ عنزلة الفضة القليلة في الدرم المنشوش ؛ وكل منفعة تحصل بهذا السبب فإنها تنقلب مضرة في المآل ؛ ولا يبارك لصاحبها فيها ؛ وإنما هذا نظير السكران بالخر ؛ فإنها تطيش عقله حتى يسخو عاله ؛ ويتشجع على أقرانه ؛ فيعتقد الغر أنها أورثته السخاء والشجاعة وهو جاهل ؛ وإنما أورثته عدم العقل . ومن لاعقل له لا يعرف قدر النفس والمال ، فيجود بجهله ؛ لاعن عقل فيه .

وكذلك هذه الحشيشة المسكرة إذا أضعفت العقل؛ وفتحت باب الحيال: تبقى العادة فيما مثل العبادات في الدين الباطل دين النصارى؛ فإن الراهب تجده يجتهد في أنواع العبادة لا يفعلها المسلم الحنيف؛ فإن دينه باطل، والباطل خفيف، ولهذا تجود النفوس في السماع المحرم والعشرة المحرمة بالأموال وحسن الخلق عالا تجود به في الحق ؛ وما هذا بالذي يبيح تلك المحارم، أو يدعو المؤمن إلى فعله، لأن ذلك إنما كان لأن الطبع لما أخذ نصيبه من الحظ المحرم ولم يبال عا بذله عوضاً عن ذلك ؛ وليس في هذا منفعة في دين المرء ولا دنياه ؛ وإنما ذلك لذة ساعة ، عنزلة لذة الزاني حال الفعل، ولذة شفاء الغضب حال القتل، ولذة الحر حال النشوة ، ثم إذا صحا من ذلك وجد عمله باطلا، وذنو به محيطة به ، وقد نقص عليه عقله ودينه وخلقه.

وأين هؤلاء الضلال مما تورثه هذه الملمونة من قلة الغيرة ؛ وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثا ، وإما مأبونا ؛ وإما كلاهما . وتفسد الأمنجة

حتى جعلت خلقاً كثيراً مجانين وتجعل الكبد عنزلة السفنج ، ومن لم يجن منهم فقد أعطته نقص المقل ، ولو صحا منها فإنه لابد أن يكون في عقله خبل ؛ تم إن كثيرها يسكر حتى يصدعن ذكر الله وعن الصلاة ، وهي وإن كانت لاتوجب قوة نفس صاحها حتى يضارب ويشاتم ، فكنى بالرجل شرآ أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة إذا سكر منها ، وقليلها وإن لم يسكر فهو عَنزلة قليل الحمر . تم إنها تورث من مهانة آكلها ، ودناءة نفسه ، وانفتاح شهوته : مالا يورثه الحرر . ففها من المفاسد ماليس في الحرر ؛ وإن كان في الحرر مفسدة ليست فيها وهي الحدة ، فهي بالتحريم أولى من الحمر ؛ لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخر ؛ وضرر شارب الخر على الناس أشد ؛ إلاأنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخر ؛ وإنما حرم الله المحارم لأنها تضر أصحابها وإلا فلو ضرت الناس ولم تضره لم يحرمها ؛ إذ الحاسد يضره حال المحسود، ولم يحرم الله اكتساب المعالى لدفع تضرر الحاسد . هـذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه يشملها لفظ بعينها لكان فها من المفاسد ماحرمت الخر لأجلها ؟ مع أن فيها مفاسد أخر غير مفاسد الخمر توجب تحريمها . والله أعلم

# باب التعزير

# سُئل شيخ الإسلام أبو العباس

عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك ، وعنده غلمان : فهلله أن يقيم على أحدهم حدا إذا ارتكبه ؟ وهل له أن يأمرهم بواجب إذا تركوه كالصلوات الجنس ونحوها ؟ وماصفة السوط الذي يعاقبهم به ؟

فأجاب : الحمد لله . الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاه عن المنكر والبني ، وأقل مايفعل أنه إذا استأجر أجيرا منهم يشترط عليه ذلك ، كما يشترط عليه ما يشترطه من الأعمال ، ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده .

وإذا كان قادراً على عقو بتهم بحيث يقره السلطان على ذلك فى العرف الذى اعتاده الناس وغيره لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحوذلك فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة ، وهو المخاطب بذلك حينتذ ، فإنه هو القادر عليه وغيره لايقدر على ذلك ؛ مراعاة له . فإن لم يستطع أن يقيم هـــو الواجب ولم يقم غيره

بالواجب صار الجميع مستحقين العقوبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » وقال : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » لاسيما إذا كان يضربهم لمل يتركونه من حقوقه ، فن القبيح أن يعاقبهم على حقوقه ، ولا يعاقبهم على حقوق الله .

والتأديب يكون بسوط معتدل ، وضرب معتدل . ولايضرب الوجه ، ولا المقاتل .

#### وسئل قدس اللّ روح

عن رجل يسفه على والديه : فما يجب عليه ؟

فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يماقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك ، بل وأ بلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال : « من الكبائر أن يسب الرجل والديه » قالوا : وكيف يسب الرجل والديه ؟ قال : « يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمسه » فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا سب هو أباه مباشرة : فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين اللذين

قرن الله حقها بحقه حيث قال: (أَنِ الشَّكُرْلِي وَلِوَالِدَيْنِ الْحَسَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

#### وسئل رحم الة تعالى

عن رجل من أكابر مقدى العسكر معروف بالخير والدين ، وكذب عليه بعض المكاسين ، حتى ضربه ، وعلقه ، وطاف به على حمار ، وحبسه بعد ذلك : هل يجب على ولي الأمر ضرب من ظلمه ؟.

فأجاب: من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك فإنه تجب عقو بته التى تزجره وأمثاله عن مثل ذلك باتفاق المسلمين ؛ بل جمهور السلف يثبتو ت القصاص في مثل ذلك ؛ فمن ضرب غيره وجرحه بنير حق فإنه يفعل به كما فعل ؛ كما قال عمر بن الخطاب : « أيها الناس ! إنى لم أبعث عمالى إليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ، ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم ، ويقسموا يمنكم فيشكم ، فلا يبلغنى أن أحداً ضربه عامله بغير حق إلا أقدته . فراجعه عمرو بن العاص في ذلك ، فقال لهم : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد ممن ظلمه.

#### وسئل قدس الله روحه

#### عمن شتم رجلا وسبه ؟

فأجاب: إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل مااعتدى عليه ؛ فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرما لعينه : كالكذب. وأما إن كان محرما لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرا بليغا يردعه وأمشاله من السفهاء، ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز ؛ وهو الذى يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه . والله أعلم .

#### وسئل رحم الة تعالى

عمن شتم رجلا فقال له : أنت ملعون ، ولد زنا ؟

فأجاب : يجب تعزيره على هذا الكلام ، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من قصده بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولدالزنا .

#### وسئل رحم الآ

عن سامري ضرب مسلما وشتمه ؟

فأجاب : تجب عقو بته عقو بة بليغة تردعه وأمثاله . والله أعلم

#### وسئل رحم الآ

عن « الاستمناء »

فأجاب : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عنــد جمهور العلماء ، وعلى فاعله التعزير ؛ وليس مثل الزنا . والله أعلم .

#### وسئل رحم الذ نعالى

عن « الاستمناء » هل هو حرام ؟ أم لا؟

 مكروه غير محرم ، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ، ونقــل عنطائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة : مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، وهذا قول أحمد وغيره . وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه . والله أعلم .

#### وسئل رحم الله نعالى

عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده ؛ وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره ؛ وهو يعلم أن إزالة هذا بالصوم ؛ لكن يشق عليه ؟

فأجاب : أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ؛ لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق . وأما إنزاله باختياره بأن يستمني ييده : فهذا حرام عند أكثر العلماء ؛ وهو أحد الروايتين عن أحمد ؛ بل أظهرهما . وفى رواية أنه مكروه ؛ لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض : فهذا فيه قولان مشهور ان للعلماء ؛ وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف ، ونهى عنه آخرون . والله أعلم .

#### وسئل رحم الله تعالى

عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى : فما يجب عليه ؟

فأجاب : وأما جلد الذكر باليدحتى ينزل فهو حرام عندأكثر الفقهاء مطلقا ، وعندطائفة من الأئة حرام إلا عندالضرورة مثل أن يخاف المنت ، أو يخاف الزنا : فالاستمناء أصلح .

#### وسئل رحم الة نعالى

عنرجل له ولد صغير فاتهم ، وضرب بالمقارع ؛ وخسر والده أربعمائة دره ، مم و جدت السرقة فجاء صاحب السرقة وصالح المتهوم على مائتى دره : فهل يصح منه إبراء بغير رضى والده إذا كان تحت الحجر ؟ وإذا لم يصح فما يجب فى دية الضرب ؟ وهل لوالده بعد إبراء الصغير أن يطالبه بضرب ولده أم لا ؟

فأجاب؛ إذا كان المضروب تحت حجر أبيه لم يصح صلحه ولا إبراؤه. وما غرمه أبوه بسبب هذه التهمة الباطلة فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه ، سواء أبرأه الابن أو لم يبرئه ، فالمضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه ، إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك . هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم الله ورسوله ، رواه أبو داود وغيره ؛ فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلا على تهمسة : إن شئتم ضربته لكم ، فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضرب من لم فقالوا هذا حكمك ؟ فقال هذا حكم الله ورسوله . وهذا في ضرب من لم يعرف بالشر ، وأماضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر

وقد ثبت القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره ؛ وإن كان كشير من الفقهاء لايرى القصاص في مثل هذا ؛ بل يرى فيه التعزير ، فالأول هو الصحيح ؛ ولكن هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه ؟ أم يتركه حتى يبلغ ؟ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء وأما إن كان الابن بالنا فله العقوبات البدنية واستبقاؤها .

# باب القطع في السرقة

# سئل شيخ الإسلام رحم الله

عن رجل سرق يبته مرارا ، ثم وجد بعد ذلك فى ببته مملوك بعد أن أغلق بابه فأخذ فأقر أنه دخل البيت مختلسا مرارا عديدة ، ولم يقر أنه أخذ شيئا : فهل يلزمه ما عدم لهم من البيت ؟ وما الحكم فيه ؟

فأجاب : هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ماثبت عليه من دخول البيت ؛ ويعاقب أيضا عندكثير من العلماء . فإذا أقر بما تبيين أنه أخذ المال : مثل أن يدل على موضع المال ، أو على من أعطاه إياه ، ونحو ذلك : أخذ المال ، وأعطي لصاحبه إن كان موجودا ، وغرمه إنكان تالفا .

وينبغى للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به ، كما يفعل الحداق من القضاة والولاة بمن يظهر لهم فجوره حتى يعترف ، وأقل مافى ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعى ، فإذا حلف رب المال حينتذ حكم لرب المال إذا حلف. وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث ، والأمارات

التى يغلب على الظن صدق المدعى: فهذا فيه اجتهاده. وأما فى النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي ، وأحمد: والله أعلم .

#### وسئل رحم الآ

عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا ؛ وذكر الغلام أنه أودعه ؟ عند سيده القديم [ في ] منديل : فهل يقبل قوله في ذلك ؟ وما يلزم في ذلك

فأجاب: لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين ، سواء كان الحاكم يينها والى الحرب ، أو قاضى الحكم ؛ بل الذى عليه جمهور الفقهاء فى المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر فى المتهم: فإما أن يكون معروفا بالفجور ، وإما أن يكون مجهول الحال .

فإن كان معروفا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته . وهل يحلف ؟ على قولين العلماء . ومنهم من قال : يعزر من رماه بالتهمة .

وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره. قيل: يحبس شهراً. وقيل: اجتهاد ولي الأمر، لما في السنن عن بهز بن حكيم، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهماة »

وإن كان قد يكون الرجل معروفا بالفجور المناسب للتهمة ، فقال طائفة من الفقهاء : يضربه الوالي ؛ دون القاضي . وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك ، والشافعي ، والإمام أحمد . ومن الفقهاء من قال : لايضرب وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم «أ نه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب » لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهده عليه ، وقال له : « أين كنز حيي بن أخطب ؟ » فقال : يا محمد ! أذهبته النفقات والحروب . فقال : « المال كثير ، والعهد قريب من هذا » وقال للزبير : « دو نك هذا » فسه الزبير بشيء من العذاب ؛ فدلهم على المال .

وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف ، فإن كان معروفا بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين ؛ بل يحلف المدعى عليه ، سواء كان الحاكم والياً ، أو قاضياً .

#### وسئل رحم الة نعالى

عما يتعلق بالتهم فى المسروقات فى ولايت ؛ فإن ترك الفحص فى ذلك ضاعت الأموال ، وطمعت الفساق . وإن وكله إلى غيره ممن هو تحت يده غلب على ظنه أنه يظلم فيها ، أو يتحقق أنه لا ينى بالمقصود فى ذلك ؟ وإن

أقدم وسأل أو أمسك المتهومين وعاقبهم خاف الله تعالى فى إقدامه على أمر مشكوك فيه ؟ وهو يسأل ضابطا فى هذه الصورة ، وفى أمر قاطع الطريق ؟

فأجاب : أما التهم فى السرقة وقطع الطريق ونحـو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه ، وذلك أن الناس فى التهم « ثلاثة أصناف » .

« صنف » معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم . فهذا لا يحبس ، ولا يضرب ؛ بل ولا يستحلف فى أحد قولي العلماء ؛ بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم .

و « الثانى » من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور . فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله . وقد قيل : يحبس شهراً . وقيل : يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر . والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره « أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة » وقد نص على ذلك الأئمة ، وذلك أن هذه بمنزلة مالو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينها ، وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله ، فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره ، ثم إذا سأل عنه ووجد باراً أطلق .

وإن وجد فاجراً كان من « الصنف الشالث » وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك ، أو عرف بأسباب السرقة : مثل أن يكون

معروفا بالقيار ، والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال ، وليس له مال ، ونحو ذلك فهذا لوث في التهمة ؛ ولهذا قالت طائفة من العلماء أن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالي والقاضي — كما قال أشهب صاحب مالك وغيره — حتى يقر بالمال . وقالت طائفة : يضربه الوالى ، دون القاضى ، كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد ، كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضى أبو يعلى في كتابيها في الأحكام السلطانية ، وهو قول طائفة من المالكية ، كما ذكره الطرسوسي وغيره .

ثم المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقو بنه على فجوره المعروف، فيكون تعزيرا وتقريرا وليس على المتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق ؛ بل قد أنزل على نبيه فى قصة كانت تهمة فى سرقة قوله تعالى : ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْكَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ عِمَا آرَنك اللَّهُ وَلا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا \* وَاسْتَغْفِر اللَّهَ إِلَى اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا \* وَلا تُجْكُولُ عَنِ اللَّهِ يَن خَصِيمًا \* وَاسْتَغْفِر اللَّهُ إِلَى اللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا \* وَلا تُجْكُولُ عَنِ اللَّهِ يَن اللَّهِ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا فَعُورًا رَّحِيمًا \* يَسْتَخْفُونَ مِن اللَّهِ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا خَوَّانًا أَيْهِ مَا \* يَسْتَخْفُونَ مِن النَّهِ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَكَيْرَ مَى مِنَ اللَّهِ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَصِ مِن اللَّهُ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَكَيْرَ مَن مِنَ اللَّهُ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَكْرَضَى مِنَ الْقَوْلُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا \* هَتَانَتُمْ هَتُولُا عَ جَدَلَتُمْ عَنْهُمُ فِي اللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ الْقِيكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَةِ أَمْ مَن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللهُ عَنْهُمْ اللهِ الْمِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْحِيلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَ وَمَا يَقَالُ لَمْ مِنُو أُبِيرِقُ سرقوا إلى آخر الآيات ، وكان سبب ذلك أن قوما يقال لهم بنو أبيرق سرقوا

لبعض الأنصار طعاما ودرعين ، فجاء صاحب المال يشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء قوم يزكون المتهمين بالباطل ؛ فكان النبي صلى الله عليه وسلم ظن صدق المزكين فلام صاحب المال ؛ فأنزل الله هذه الآية ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب المال : أقم البينة ؛ ولا حلف المتهمين ؛ لأن أولئك المتهمين كانوا معروفين بالشر ، وظهرت الريبة عليهم .

وهكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين ؛ فإن هذه الأمور من الحدود فى المصالح العامة ؛ لبست من الحقوق الخاصة ، فلو لا القسامة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية ، ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة ؛ واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة ، فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث باليمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ؛ ولكن اليمين على المدعى عليه » هذا فيما لا يمكن من المدعى حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئًا ، ولكن يحلف المدعى عليه . فأما إذا أقام شاهدا بالمال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في المال بشاهد ويمين وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث ، كمالك ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم ، وإذا كان في دعوى الدم لوث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعين « أتحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ؟ »

كذلك أمر « قطاع الطريق » وأمر « اللصوص » وهو من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة ؛ فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم في قطع هؤلاء ، ولا يزجره أن يحلف كل منهم ؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتما ، وقتله حد لله ؛ وليس قتله مفوضا إلى أولياء المقتول . قالوا ؛ لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه ؛ إنما قتله لأجل المال ، فلا فرق عنده بين هذا المقتول و بين غيره ، فقتله مصلحة عامة . فعلى الإمام أن يقيم ذلك .

وكذلك « السارق » ليس غرضه في مال معين ، وإنما غرضه أخد مال هذا ومال هذا ، كذلك كان قطعه حقا واجبا لله ليس لرب المال ؛ بل رب المال يأخذ ماله . وتقطع يد السارق ، حتى لوقال صاحب المال : أنا أعطيه مالى لم يسقط عنه القطع ، كما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم : أنا أهبه ردائى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « فهلا فعلت قبل أن تأتى به » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من حالت شفاعته دون حدمن حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مسلم ماليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال » وقال للزبير بن العوام « إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع » .

وبما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس ، وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه . فإنه لا يحلف ؛ لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره ، أو يعرف مكانه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيي بن أخطب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن له الذهب والفضة ؛ فقال لهذا الرجل : « أين كنز حيبي بن أخطب ؟ » فقال : يا محمد ! أذهبته النفقات ، والحروب ، فقال : « المال كثير ، والعهد أحدث من هذا » أذهبته النفقات ، والحروب ، فقال : « المال كثير ، والعهد أحدث من هذا » فهذا له قال : « دو نك هذا » فسه بشيء من العذاب ، فدلهم عليه في خربة هناك فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بلأ مر بعقو بته حتى دلهم على المال ؛ فكذلك من أخذ من أموال الناس وادى ذها بها دعوى تكذبه فيها المادة كان هذا حكمه

#### وسئل رحم الله نعالي

عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطاه للفسال نسيانًا ؛ فلما رده الفسال إليه بعد غسله وجد مكان الذهب مفتقا ، ولم يجده : فما الحكم فيه ؟

الجواب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه ، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه ؛ فإن كان الغسال معروفا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره . والله أعلم .

# باب حد قطاع الطريق

## وسئل شيخ الإسلام قدس الآروح

عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ، ويقتلون من يمانعهم عن ماله ويفجرون بحريم المسلمين ، ويعذبون كل من يمسكونه من المسلمين من ذكر وأنثى حتى يدلهم على شيء من أموال المسلمين ؛ ثم الإمام بلغه خبره ؛ فأمر السلطان بعض الناس أن يروح إليهم ، ويمنعهم من قتل المسلمين وأخذ أموالهم ؛ فخرجو اعليه ، وقاتلوا المسيرين إليهم ؛ وامتنعوا من طاعة السلطان فهل يحل قتالهم ، أم لا ؟ وهل إذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين محل لأحد أن يشتريه ؟

فأجاب: الحمد لله. نعم: يحل قتال هؤلاء، بل يجب؛ وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه، وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين فني أخذ أموالهم خلك . بين الفقهاء. وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك .

#### وسئل رحم الذ تعالى

عن المفسدين في الأرض؛ الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم: مثل السارق، وقاطع الطريق: هل للإنسان أن يمطيهم شيئا من ماله؟ أو يقاتلهم؟ وهل إذا قتل رجل أحدا منهم: فهل يكون ممن ينسب إلى النفاق؟ وهل عليه إثم في قتل من طلب قتله؟

فأجاب : أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق ، وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قتل دون ماله فهو شهيد » .

« فالقطاع » إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأعمة ؛ بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم ، فإن قتل كان شهيدا ، وإن قتل واحداً منهم على هذا الوجه كان دمه هدرا ؛ و كذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعا ؛ لكن الدفع عن المال لا يجب ، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم . وأما الدفع عن النفس فني وجو به قولان، هما روايتان عن أحمد.

## وسئل رحم الله تعالى

عن تاجر نصب عليه جماعة ؛ وأخذوا مبلغا ، فحملهم لولى الأمر ؛ وعاقبهم حتى أقروا بالمال ، وهم محبوسون على المال ، ولم يعطوه شيئا ، وهم مصرون على أنهم لا يعطونه شيئا ؟

فأجاب: الحمد لله هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدى المال الذى بيده لغيره. ومن كان قد غيب المال وجحد موضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه. ومن كان متها لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا؛ فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكسنب والظلم. ويقرر مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم

## وسئل فدس الآ روحہ ونور ضریحہ

عن ثلاثة من اللصوص أخذ اثنان منهم جمالاً ، والثالث قتل الجمال : هل تقتل الثلاثة ؟

فأجاب : إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتـــل الثلاثة ؛ وإن كان الذي باشر القتل واحدا منهم . والله أعلم .

آخر المجلد الرابع والثلاثين

# فهرس المجلد الرابع والثلاثين بأب الظهار

| <b>E</b>                                                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته أنت على مثل أمي وأختى ؟                      | ٠            |
| سئل عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت مثل                    | ٥            |
| أمى وأختى ولم تتهيأ له ذلك الوقت                                              |              |
| سئل عن رجل حنق من زوجته فقال إن بقيت أنكحك أنكع أمى                           | ٦            |
| تحت سور الكعبة                                                                |              |
| سئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه لا تفعل هذه الأمور بين                         | <i>r</i> , v |
| یدی امرأتك فقال ما هی إلا مثل أمی                                             | •            |
| سئل عمن قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكونى مثل أمى وأختى                     | ٨            |
| فما يجب عليه إن ردها                                                          |              |
| سىئل عن رجل قال في غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمي                           | ٨            |
| سئل عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبى وأمى وقال                       | ٩            |
| لها كذلك                                                                      |              |
| باب ما يلحق مه النسب                                                          |              |
| سئل عن رجل تزوج بكرا بالغاثم ولدت بعد مضى ستة أشهر<br>من دخوله بها هل يلحق به | ١.           |
| سئل عن رجل اشتری جاریة بکرا وباشرها وهی حامل منه ثم<br>انکر آنه ولده          | 11           |
|                                                                               |              |

| الموضوع                                                                                                        | مىفحة   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| سئل عن رجل تزوج وأقامت معه خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها | 17 . 11 |
| الثانى بعد ست سنين وجاءت ببنت وادعت أنها من الأول                                                              |         |
| إذا ادعت أنها ولدته في حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت<br>مطلقة أو كانت الزوجية قائمة                         | 14      |
| نصاب بينة الولادة                                                                                              | 17      |
| إذا أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لست أشهر فصاعدا ففي لحوقه خلاف                                             | 17      |
| إذا قالت وضعت هــــذا الحمل قبل أن أتزوج بالثاني وأنكر الزوج الأول                                             | 18      |
| سىئل عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده                                                  | 77 - 77 |
| ووطئها وأتت منه بولد فقيل إنه ولدزنا                                                                           |         |
| كل نكاح اعتقدالزوج أنه سائغ إذا وطيء فيه لحقه الولد ولو كان<br>باطلا                                           | 14      |
| لو تزوج اليهودي بنت أخيه لحقه نسبه                                                                             | 18      |
| إذا تزوج الجاهل امرأة في عدتها لحقه نسبه                                                                       | ١٤      |
| إذا طلقها ثلاثا ووطئها معتقدا أنه لم يقع به الطلاق لحقه النسب                                                  | ١٤      |
| ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها                                                                            |         |
| « الولد للفراش »                                                                                               | ١٤      |
| إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا أو ملكها فاسدا أو مختلفا في فساده                                                    | 10 , 18 |
| أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة لحق النسب<br>والولد حر                                           |         |
| سئل عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت بعد أن                                                            | ١٦      |
| تزوجت بزوج آخر فما صفة اليمين التي يحلف بها في نفيها إن                                                        |         |
| وجبت عليه                                                                                                      |         |
| سىئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين                                                           | ١٧      |
| هل يصبح النكاح ويلزمه الصداق ويلحقه الولد وله الوطء قبل                                                        |         |
| الوضع ؟                                                                                                        |         |
| إذا كان حملها من الزنا فالنكاح صحيح                                                                            | ١٨      |

# الوضوع ب**أب العدد**

| سئل عن امرأة طلقها زوجها في ( ٢٨ ) من ربيع الأول وأن دم                                                      | 19      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الحيض قد جاءها مرة ثم تزوجت في ( ٢٣ ) جمادي الآخرة وادعت                                                     |         |
| أنها حاضت ثلاث حيض ولم تحض إلا مرة فلما علم الثاني طلقها                                                     |         |
| واحدة في العاشر من شعبان ثم أرادت أن تتزوج بالمطلق الثاني                                                    |         |
| وادعت أنها آيسة                                                                                              |         |
| إذا ادعت أنه ارتفع حيضها ولم ندر ما رفعه                                                                     | ۲۱ ، ۲۱ |
| إذا طعنت في سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل                                                                      | ١٩      |
| إذا علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع                                                                          | ۲۱ ، ۱۹ |
| عدة الستريبة                                                                                                 | ۲.      |
| سئل عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل                                                        | ۲۱ ، ۲۰ |
| زواجها كذلك فطلقها ثلاثا فكيف تزوج وتكون العدة وعمرها                                                        |         |
| خمسون سنة                                                                                                    |         |
| تحديد سن الإياس والدم إذا وجد فيه                                                                            | ۲۱ ، ۲۰ |
| سئل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة وبعد ثلاثة                                                        | 77      |
| شهور رغب فيها من يتزوجها فهل تعتد بالشهور لتأخر الحيض<br>بالرضاعة                                            |         |
| شرب الدواء لحصول الحيض أو المباعدة بينه ليكون طهرا                                                           | 72 , 37 |
| سئل عن امرأة كانت تحيض وهي بكر فلما تزوجت ولدت ستة                                                           | **      |
| أولاد ولم تحض وفارقها زوجها وهي مرضع وأقامت نصف سنة                                                          |         |
| ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ خبرها قاضياً آخر فضرب الزوج مائه وطلق عليه                                          |         |
| سئل عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت فحاضت ثلاثا وكانت مطلقة فهل تنقضي عدتها                                     | 77      |
| ~                                                                                                            | 72      |
| سئل عن امرأة شابت لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقها زوجها فهل تكون | 14      |
| عدتها بالشهور أو بالإياس                                                                                     |         |
| عده باسهور او بادياس                                                                                         |         |

| الموضوع                                                 | صفحة    |
|---------------------------------------------------------|---------|
| وقال فصل المعتدة عدة وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا        | ٧٧ ، ٨٧ |
| ما يجوز لها من اللباس والأكل والشرب ، لا يجوز لها الحلى | **      |
| والخضاب ولا يحرم عليها شيء من الأشغال                   |         |
| سئل عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد في بيتها إلخ •     | 44      |
| سئل عن رجل توفى وقعدت زوجته في عدته أربعين يوما فلم     | 79      |
| تقدر على مخالفة مرسوم السلطان فسافرت فهل تجوز خطبتها    |         |
| سئل عن امرأة عزمت على الحج فمات زوجها في شعبان هل لها   | 71      |
| أن تحج                                                  |         |

## باب الاستبراء

سئل عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للثاني وطؤها قبل الحيض

## باب الرضاع

| وقال فصل وأما المحرمات بالرضاع                            | 17 - 17               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| تفصيل ما ينشر الرضاع من الحرمة في الأصول والفروع والحواشي | 77 - 71               |
| إذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما طفلة والأخرى طفلا     | ٤٠ ، ٣٢               |
| صارا أخوين                                                |                       |
| لا فرق بين من رضعوا من الأم مع الطفل وبين من ولد لهــــا  | 47                    |
| قبل الرضاعة                                               |                       |
| بنات أخوال المرتضع وبنات خالاته حلال                      | 77                    |
| أخوة المرتضع من نسب أو رضاع أجانب منها ومن أقاربها        | <b>70</b> _ <b>77</b> |
| أقوال العلماء في الرضاع المحرم                            | ٣٥                    |
| « لا تحرم الرضعة والرضعتان ٠٠ »                           | 40                    |
| الرضعة المعتبرة                                           | 77                    |

| الموضوع                                                                                                 | صفحة    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| سئل ما الذي يحرم من الرضاع وماالذي لا يحرم إلخ •                                                        | ۲۷ _ ۲۱ |
| « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » سنده وغلط من استثنى منه       | 47      |
| ( وَبَنَاتِ عَيْمَكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَيْكَ )    | ٣٨      |
| أخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب من أبيه وأمسه وإخوته من الرضاع                                   | ٣٨      |
| يَجُوزُ لَلْأَخُ مَنَ الْأَبِّ أَن يَتَزُوجِ أَخْتُهُ مَنْ أَمَهُ                                       | ۲۹ ، ۲۸ |
| رضاع الكبير لايحرم                                                                                      | 28 . 49 |
| إن قيل إن أم أخته من النسب حرام فكذلك من الرضاع                                                         | ٤١ ، ٤٠ |
| منكوحة أبيه من الرضاع                                                                                   | ٤٠      |
| سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل تزوجها ؟ النع •  | ٤٥ _ ٤١ |
| النزاع في عدد الرضعات المحرمة ، ومآخذ الأثمة فيها                                                       | 73 , 73 |
| الجواب عما أورد على حديث عائشة « كان فيما أنزل من القرآن                                                | 13 _ 73 |
| عشر رضعات ۰۰ » وغیره                                                                                    |         |
| من تخصيص السنة وتفسيرها للقرآن                                                                          | 73 , 33 |
| إذا شك هل دخل لبنهافي جوف الصبي أو فمه                                                                  | ٤٥      |
| سئل عن أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضعت هذه بنات هذه                                                   | ٤٥      |
| وهذه بنات هذه هل يحرمن على البنين                                                                       |         |
| أخوة المرتضع وإخوانه وأبوه وأمه من النسب أجانب ٠٠                                                       | ٤٦      |
| سئل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع                                                    | ٤٦      |
| أن يتزوجها                                                                                              |         |
| سئل عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى                                                    | ٤٧      |
| لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التي لم ترضع معه                                                       |         |
| سئل عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة وللمرضعة ولد قبلها                                                    | ٤٧      |
| فهل يحل لهما الزواج                                                                                     |         |
| سئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقدار تضع طفل من الأولى                                                 | ٤٨      |
| وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوجها إلخ • سئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة | ٤٩      |
| صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها                                                                    | 41      |

| الموضوع                                                      | صفحة         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| سئل عن أختين أشقاء لإحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت     | 0-           |
| واحدة من البنتين مع الولد فهل له أن يتزوج بالتي لم ترضع      |              |
| سئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها فقالت أرضعتها       | 0-           |
| ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع     |              |
| أخيه الذى يريد أن يتجوز بها فهل يجوز                         |              |
| سئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت     | 01           |
| طفلة دون الحولين ثم أراد ابن بنت المرضعة أن يتزوج بهذه       | •            |
| الرضيعة                                                      |              |
| سئل عن رجل خطب قريبته فقال والدها هي رضعت معك فلما           | ۲۰           |
| توفى أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته |              |
| ثم بعد ذلك أنكرت فهل يحل تزويجها                             |              |
| إذا شك في صدق المرضعة أو في عدد الرضعات.                     | 94           |
| سئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد فلما كان في هذه    | ٥٣           |
| المدة قيل له إن زوجتك شربت من لبن أمك                        |              |
| سئل عـــن أختين إحداهمالها ذكر وللأخرى أنثى فأرضعت أم        | ٥٣           |
| الذكر الأنثى فهل يتزوج أخو المرتضع بها                       |              |
| سئل عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته ورجل لعب مع             | <b>0 0</b> . |
| زوجته فرضع منها                                              |              |
| « حديث سالم مولى أبي حذيفة عندهم خاص لأنهم تبنوه قبــــل     | • •          |
| تحريم التبنى                                                 |              |
| السعوط والوجور بلبن المرأة هل يحرم                           | 00           |
| وقال فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل الحولين      | ٥٦           |
| نشر الحرمة                                                   |              |
| سئل عن صبى أرضعته كرتين ثم حملت بعد عشر سنين ببنت            | 70           |
| هل له أن يتزوج بها                                           |              |
| الرضعة                                                       |              |
| سنثل عن الصبى إذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية ماذا يحرم      | 7· _ •V      |
| عليه نكاحه بعد ذلك إلخ ٠                                     |              |

منفحة

الزوج أو مطلقة

| وجوب الإرضاع على الأم ووجوب النفقة على الأب                                            | VE _ 77 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ( لِمَنْ أَزَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ )                                            | 77      |
| ( فَإِنْ أَرَا دَافِصَا لَا عَنْ رَاضِ قِنْهُمَا وَتَشَافُر فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) | ٦٧ ، ٦٦ |
| ٧٢ ( وَعَلَالْوَلُودِلَةُ مِنْهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُرُونِ )                     | ۸۲ ، ۷۱ |
| ( فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَمَتُم مَّا ءَائِيثُمُ بِالْغُرُوفِ )               | ٦٨      |
| للأب أن يأخذ من مال ابنه وأن يستخدمه مالم يضربه                                        | 79      |
| إذا ملك أمة حاملًا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد                                | ٧٠      |
| « كيف يستعبده وهو لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له ،                                  | ٧٠      |
| إذا كانت الأمة بكرا أو عند من لا يطؤها أو كان بائعها صادق                              | ۷۱ ، ۷۰ |
| جاز وطؤهابدون استبراء                                                                  |         |
| . و و                                                                                  | ٧١ ، ٧٠ |
| « لا توطأ حامل حتى تضع »                                                               | ٧١      |
| أجرة المثل                                                                             | ٧٢      |
| ( وَإِن كُنَّ أُولَتِ مُلِ فَأَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حُلَّهُنَّ )        | ۷٤ _ ۷۲ |
| النفقة للحمل ولها من أجله                                                              | VE _ VY |
| لو كانت حاملا بوطء شبهة أو أعتقها وهي حامل وجبت عليه<br>نفقة الحمل                     | ٧٤      |
| لو تزوج عبد حرة لم تجب نفقتة على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه<br>بخلاف المغرور            | ۷۰ ، ۷٤ |
| سئل عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد<br>الزموه بنفقة العدة            | ٧٥      |
| سئل عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها                              | ٧٦      |
| الصداق المؤخر لا يجبر على إعطائه إلا بعد الفرقة                                        | ٧٦      |
| سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما في النفقة والكسوة هل القول                             | ٧٦      |
| قولها أو قوله وهل للحاكم تقديرها بشيء معين                                             |         |
| إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها ثم قالت تعلمتها من غيره                                | ٧٧      |
| لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان بخلاف نفقة الأقارب                                     | ۷۸ ، ۷۷ |
| اذا تنازعا في الوطوعه ثبي فماذا يصنو الرحا                                             | A7 , V9 |

منفحة

| فصل قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان                                     | ٨٥      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المبيت الواجب والوطء الواجب                                                        | ۸۹      |
| فصل وكذلك ما عليها من موافقته في المسكن وعشرته ومطاوعته<br>في المتعة               | ۹۰ ، ۸۵ |
| لا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه                           | ٩,      |
| لیس له أن يحبسها حبسا يضربها                                                       | ٩.      |
| فصل تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل                             | ٩,      |
| ومناولة الطعام والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه                              |         |
| فصل والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ويرجع فيه<br>إلى العرف              | 91      |
| موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو من العرف لكن كلاهما مقيد                           | 91      |
| بمالم يحرمه الله ورسوله<br>سئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة ولم يترك عندها   | 91      |
| نفقة وهلكت من الجوع فتزوجت ثم جاء الأول                                            | •       |
| إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات فتزوجت ولم يمت                              | 91      |
| إذا ظن الثاني أن الأول قد مات لحق به النسب إلخ •                                   | 91      |
| سنل عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده                              | 91      |
| فقال وكيل الأب لا تسافر حتى تعطى الحال من الصداق وتنتقل                            |         |
| بالزوجة أو ترضى الأب فأبى وغاب سنة ولم يصل منه نفقة فهل                            |         |
| لوالدها طلب الفسخ                                                                  |         |
| سئل عن رجل فرض لأمه في كل يوم درهمين وأذن لها أن                                   | 98 , 98 |
| تستدین و ترجع علیه فلم تستدن ثم توفیت فهل یکون دینا                                |         |
| في ذمته إلخ ٠                                                                      |         |
| إذا استدان القريب ما أنفقه على نفسه بإذن حاكم أو أنفق بنية الرجوع                  | 93      |
| الرجوع<br>إذا حكم بعدم سقوط النفقة حاكم وأخذت من تركته فهل ترد                     | ۹;      |
|                                                                                    | 9:      |
| إذا كان الزوج موسرا وتمرد عن الإنفاق فأمرها القاضي بالاستدانة                      |         |
| إذا أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة متبرع أو يكسب له فعا يكون دينا | 93      |
|                                                                                    |         |

| الموضوع                                                       | صفحة    |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| سئل عن امرأة توفيت وخلفت ولدا وقد ادعى على أبيه بالصداق       | 90      |
| والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج  |         |
| سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر في النفقة وهي       | 90      |
| ناشز ثم أخذها والدها وسافر بها فماذا يجب عليها                |         |
| سئل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام             | 97 , 97 |
| فأخذوها منه وطلبوا منه نفقة الماضي ولم يعتدوا بما أنفقه عليها |         |
| سئل عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها فهل لها أن          | 9.7     |
| تطالبه بنفقتها مدة حبسها له                                   |         |
| سئل عن رجل له زوجة لم ينتفع بها لأجل مرضها فهل تستحق          | ٩٨      |
| عليه نفقة                                                     |         |
| سئل عن رجل طلق زوجته واحدة وهي حامل فأسقطت فهل                | ٩٨      |
| تسقط نفقتها                                                   |         |
| سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فهل لها نفقة العدة                 | 99      |
| سئل عن رجل ماتت زوجته وخلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه           | 99      |
| وحماته وقال روحوا بهم حتى أجئ فهل عليه نفقتهم                 |         |
| سئل عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ثم تزوج بها فهل يجب            | ١       |
| عليه فرض الولد                                                |         |
| نفقة اليتامي على المسلمين وهذا منهم                           | ١       |
| سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره فشارطته على أنها     | ١       |
| لا تطالبه ببعض صداقها مادام الصبى عنده فهل له مطالبتها        |         |
| بنفقته                                                        |         |
| سىئل عن امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه            | ١٠١     |
| سئل عن رجل عجز عن الكسب وله زوجة وأولاد فهل يجوز              | 1.1     |
| لولده الموسر أن ينفق عليه وعليهم                              |         |
| سئل عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجة        | 1.5     |
| هل يجب أن ينفق عليهم                                          |         |
| سئل عن رجل عاجز عن نفقة بنته وجدتها تنفق عليها فهل لها        | . 1.4   |
| أن ترجع بالنفقة إلخ ٠                                         |         |

| الموضوع                                                                                  | مىفحة     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| إذا أنفق منفق بدون إذن من وجبت عليه                                                      | ١٠٣       |  |
| إذا اختلفا في اليسار ولم يعلم له مال                                                     | 1.4       |  |
| إذا كان مقيمًا في غير بلد الأم فالحضانة له دونها                                         | 1.4       |  |
| سئل عن رجل له مطلقة وله منها ولد وسافروا به وغيبوه عنه                                   | ١٠٤       |  |
| سنين وطلب منه فرض الماضي                                                                 | •         |  |
| سئل عن رجل عليه وقف وله ملك وكلاهما معطل وله ولد معسر                                    | ١٠٤       |  |
| فطلب من أبيه أن يعمره فهل يجب على والده النفقه وإجارة العقار                             |           |  |
| وعمارته                                                                                  |           |  |
| وقال ( فصل ) قال تعالى ( وَعَلَمْ لَوْلُودِلْمُ رِنْهُمْنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْغَرُوفِ ) | ١٠٥       |  |
| نفقة الرضيع وبعد فطامه على أبيه كالنفقة عليه حملا                                        | 1.7 , 1.0 |  |
| ( وَإِنَكُنَّ أَوْلَئَتِمَالٍ ) الآية                                                    | ١٠٦       |  |
| سئل عن رجل له جارية تائبة أى شيء يلزم سيدها إذا لم يجامعها                               | ۲۰۱       |  |
| سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم                                              | ۱۰۷       |  |
| نفقة القريب واجبة                                                                        | ۱۰۷       |  |
| يعطى القريب الذي لا ينفق عليه من الزكاة وهو أولى مع الاستواء                             | ١.٧       |  |
| باب الحضانة                                                                              |           |  |
| سئل عن رجل له ولد وتوفي ولده وخلف ولدا عمره ثمان سنتن                                    | ١.٧       |  |

والجدة تطالب الجد بالفرض ثم تزوجت وطلقت وسافرت بالولد

۱۰۸ فصل اليتيم من فقد أباه

نفقة الولد على والده وحضانته له

الحضانة

۱۰۸ ، ۱۰۹ ما في القرآن من تعظيم أمر اليتامي

۱۱۰ سئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد اختارت أن تأخذها بكفالتها إلى مدة ويخاف أن ترجع عليه بالنفقة

| لو اتفقا على أن تكون عندها بالنفقة فهل يكون العقد لازما        |       | ١١.   |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|
| وقال فصل في مذهب أحمد وغيره في « حضانة الصغير المميز »         | 188   | - 111 |
| مؤلفات الخلال التي جمعها من نصوص أحمد في مسائل الفقه           |       |       |
| وأصول الدين وما فاته                                           |       |       |
| الخلاف في الأحق بعضانة الابن المميز                            |       | . 114 |
| موافقة أحمد للشافعي وإسحاق ومشابهة أصوليه الأصولهما            |       | 115   |
| وثناؤه عليهما                                                  |       |       |
| أصول فقهاء الحديث أصبح من أصول غيرهم                           |       | 118   |
| مناظرة الشافعي وإسحاق في بيع وإجارة بيوت مكة                   |       | 118   |
| حنبل وابن الفرج كانا يسألان عن مسائل أهل المدينة               |       | ۱۱٤   |
| إسحاق بن منصور كان يسأله عن مسائل الأوزاعي وأصحابه             |       | 118   |
|                                                                |       |       |
| الشالنجي يسأله عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه                      |       | 118   |
| الخلاف في الأحق بحضانة البنت المميزة                           |       | 118   |
| تخيير الجارية                                                  | 111   |       |
| تخيير النبى للغلام بين أبويه قضية معينة                        |       | 117   |
| الفرق بين تخيير الغلام وتخيير الجارية                          |       | 117   |
| التخيير في الشرع نوعان (١) تخيير شهوة (٢) تخيير رأى ومصلحة     |       | 117   |
| ، ۱۲۲ تخيير المميز تخيير شهوة ومشيئة                           |       |       |
| تخيير من يفعل لغيره بولاية أو وكالة تخيير رأى ومصلحة           | 17.   | _ 117 |
| من يتصرف لنفسه قد يؤمر باختيار الأصلح وقد يباح له ما شاء       | 111   | . 17. |
| من الأنواع التي خير بينها                                      |       |       |
| تخيير الإمام والحاكم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء        | 117   | T11 = |
| لو حكم سعد في بني قريظة بغير ذلك نفذ حكمه                      | ۱۱۷   | ۲۱۱ ، |
| لو نزل أهل حصن على حكم حاكم فحكم بالمن فأباه الإمام            | 117   | ۲۱۱   |
| ( هَلْتَرَبُصُونَ بِنَآإِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَةِينِ ) الآية |       | ۱۱۷   |
| تخيير الإمام في المحاربين                                      |       | ۱۱۸   |
| تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وجعلها      | ١٢٠ - | _ \\A |

| الموضوع                                                                                                    | صفحة      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تخيير المكفر ولابس الخف والمصلى أول الوقت أو آخره والشارب<br>بين أنواع الأشربة والأطعمة المباحة            | 17.       |
| كفارة الجماع في رمضان على الترتيب وقد يلزم بما هو أصعب<br>عليه                                             | 17 ·      |
| تخيير الحاج بين التمتع والقران والإفراد                                                                    | 171       |
| تخيير المسافر بين الفطر والصوم والقصر                                                                      | 171       |
| ، ١٢٨ الحكمة في تعيين الشارع النساء في حضانة الصغير                                                        | 177 . 177 |
| ، ١٢٧ ، ١٢٨ تقديم نساء العصبة على أقارب الأم في الحضانة                                                    | 171 _ 371 |
| تقديم الخالات على العمات في الحضانة ، ومن كانت لأبوين ثم<br>لأب ثم لأم إلخ ·                               | 175       |
| تحذير أبى حنيفة من قياسات زفر الفاسدة ، ومنها ٠٠٠                                                          |           |
| بطلان نكاح المتعة والتحليل ومع نفى المهر أو مهر فاسد ونكاح                                                 | 177 - 170 |
| الشغار وخطأ من صححها                                                                                       |           |
| البيع بثمن المثل أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع الناس                                                   | 177       |
| أو برقمـــه ٠٠                                                                                             |           |
| يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط                                                            | 144       |
| إذا اختار الصبى الأب مدة ثم اختار الأم أو اختار أحدهما ثم اختار الآخر أو اختار أبدا                        | 171       |
| إذا اختار الأم كان عندها ليلا وبالنهار عند الأب وإن اختاره لم يمنع                                         | 171       |
| من زیارتها                                                                                                 |           |
| حكمة عدم تخيير البنت في الحضانة                                                                            | 14 124    |
| ستر المرأة وصيانتها                                                                                        |           |
| إذا تعينت الأم في الحضانة أو الأب فلا بد من مراعاة الصيانة<br>والحفظ وإلا قدم غيره                         | 147 - 14. |
| سئل عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله في البحر وله<br>آخر صغير فأراد تسفيره مع أخيه بغير رضا والدته | 188       |
| سئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت فتوفيت الزوجة وبقيت<br>عنده البنت وقد تعرض بعض الجند لأخذها               | 144       |
| رقال فصل إذا كان الابن في حضانة أمه فأنفقت عليه ناوية<br>لرجوع على الأب                                    | ١٣٤       |
| ر. ربي عليها أنها إن سافرت بالبنت لـــم يكن لها نفقـــة                                                    |           |
| سافرت بها                                                                                                  |           |

# الوضوع بأب الجنايات

| سئل عن القصاص في الأعراض بين الهاشمي وغيره                      |       | 140 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----|
| سب أبي الهاشمي أو جده ليس سبا للنبي                             |       | 14  |
| سئل عن قتل المتعمد ما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على       | ، ۱۳۷ | 14- |
| دين الإسلام                                                     |       |     |
| قتال المسلم لأجل دينه كفر مخلد في النار                         |       | 171 |
| إذا قتله لعداوة أو مال أو خصومة فهو من الكبائر                  |       | 141 |
| مناظرة بين سنى وعمرو بن عبيد المعتزلي لما قال إن الله لا يغفر   |       | 171 |
| للقاتل                                                          |       |     |
| سئل عن القاتل عمدا أو خطأ هل يدفع الكفارة أو يطالب بدية القاتل  |       | ۱۳۸ |
| إذا عفا أولياء المقتول عمدا أو أخذوا الدية أو قتلوه لم يسقط حوّ |       | ۱۳۸ |
| المقتول في الآخرة                                               |       |     |
| إذا كثرت حسنات القاتل عوض منها أو من عند الله إذا تاب           |       | ۱۳۸ |
| تجب الدية للمعاهد أيضا                                          |       | ۱۳۸ |
| قاتل الخطأ تجب الدية على عاقلته                                 | 189 - | ۱۳۸ |
| لا كفارة في قتل العمد ولا اليمين الغموس ولا في الزنا ولا يسقط   |       | 149 |
| الإثم بمجرد الكفارة                                             |       |     |
| سئل عن جماعة اشتركوا في قتل رجل وله ورثة صغار فها               | ۱٤٠ _ | 149 |
| لأولاده الكبار أن يقتلوهم وإذا وافق ولى الصغار على القتل م      |       |     |
| الكبار                                                          |       |     |
| سئل عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا وأخذ منه القصاص فر             |       | ۱٤٠ |
| الدنيا فهل عليه قصاص في الآخرة                                  |       |     |
| الواجب في قتل الخطأ                                             |       | ۱٤٠ |
| سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سئير            |       | ۱٤١ |
| وزوجة حامل وابنا عم فهل يقتل قبل البلوغ والوضع • وإد            |       |     |
| وضعت بنتا أو بنتن                                               |       |     |

| الموضوع                                                     | صفحة      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| هل لولى البنات أن يقوم مقامهن في الاستيفاء أو الصلح على ماا | 121       |
| إذا كن محاويج                                               |           |
| سئل عن رجل قتله جماعة واثنان شهدا على قتله                  | 127       |
| سئل عن جماعة تحالفوا على قتل مسلم وقد أخذوا معهم جماعا      | 127       |
| أخرى ما حضرواتحليفهم فضربوه بالسيف والدبابيس ورموه          |           |
| في البحر فهل القصاص عليهم جميعا                             |           |
| القود لوارثه أما إذا كان صغيرا ٠٠                           | 154       |
| سئل عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبي              | 124       |
|                                                             | 731 , 331 |
| المباشر يقتل والمعين فيه الخلاف                             | 1 2 2     |
| سئل عن رحلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات                | 188       |
| إذا غشى عليه بعد الخنق فرفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه     | 1 2 2     |
| شیء فمات                                                    |           |
| سئل عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في         | 120       |
| أنفه فجرى دمه فقام الذي جرى دمه فرفسه في مخاصيه فمات        |           |
| ليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال  | 120       |
| سئل عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات والمدة التي مكث     | \ { 0     |
| فيها كان ضعيفا من الضربة                                    |           |
| سئل عن يهودي قتله مسلم فهل يقتل به                          | 731       |
| لا يجوز قتل الذمي بغير حق                                   | 127       |
| دية الذمي وهل يفرق فيها بين العمد والخطأ •                  | 121       |
| تجب الكفارة على من قتله أيضا                                | 157       |
| سئل عن طائفة تسمى « العشيرة » قيس ويمن يكثر القتل بينهم     | 181 - 181 |
| وإذاطلب منهم القاتل أحضروا شخصا غيره فاعترف ثم جهزوا        |           |
| من يدعى أنه من قرابة المقتول فيبريه فهل يضع ولى الأمر دية   |           |
| المقتول على جميع الطوائف منهم أو على أهل محلة القاتل أو يضع |           |
| مالا عليهم                                                  |           |
| إذا عرف القاتل لم توضع الدية على أهل مكان القاتل وإذا لــم  | 151       |
| يعرف شرعت القسامه                                           |           |

| الموضوع                                                       | صفحة  |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| مذهب أبى حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا                         | \     |
| القاتل إن كان قتله لأخذ مال فهو محارب وإن قتل لأمر خاص        | 127   |
| فأمره إلى أولياء المقتول ويضرب ماثة جلدة ويحبس سنة عند مالك   |       |
| ليستالدية لبيت المال                                          | 121   |
| من عرف بالفتن والفساد فللولى أن يمسكه ويحبسه وله أن ينقله إلى | 121   |
| أرض أخرى وله أن يعزر من ظهر منه الشر                          |       |
| العقوبات الجارية على سنن الشرع تعصم الدماء والأموال وتغنى     | ٨٤٨   |
| الولاة عن وضع الجبايات المفسدة                                |       |
| من اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور عوقب على فجوره وتعزيرا له    | 151   |
| سئل من قال أنا ضاربه والله قاتله هل يؤخذ بإقراره              | ٨٤٨   |
| سئل عن رجل راكب فرسا مربه دباب معه دب فجفل الفرس              | 189   |
| ورمى راكبه ورمى رجلا فمات                                     |       |
| سئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا فضرب حتى أقر ثم أنكر      | 1 2 9 |
| فضرب حتى مات فما يجب عليه                                     |       |
| سئل عن جندى له إقطاع فقتل في البلد قتيل فطلب فلم يوجد         | 10.   |
| فطلبوا الجندى بإحضاره ولم يكن ضامنا وقال إنه لا يعلم مكانه    |       |
| سئل عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة فقاموا          | 10.   |
| بأجمعهم فضربوه إلى أن مات                                     |       |
| إذا لم تثبت عدالة الشاهد فهي لوث يحلف معه المدعون خمسين       | 101   |
| يمينا على واحد بعينه                                          |       |
| إذا أقسموا على أكثر من واحد أو ادعوا أن القتل كان خطأ         | 101   |
| سئل عما إذا قال المضروب ما قاتلي إلا فلان هل يقبل أو يكون     | 101   |
| لوث                                                           |       |
| سئل عن رجلين شربا الخمر فضرب أحدهما صاحبه بالدبوس             | 101   |
| فوقع عن فرسه ثم ركب ثم وقع فأصبح ميتا وكان معه رجل آخر        |       |
| إن ضربه دفعا لعدوانه أو ضربه مثلما ضربه                       | 101   |
| سئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين فقتله فما          | 107   |
| يجب عليهما                                                    |       |

| الموضوع                                                                                                                                                     | صفعة         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| سئل عن القاتل ولده عمدا لمن ديته                                                                                                                            | 104          |
| سئل عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف<br>فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله فلان وليس به أثر قتل وشهد<br>العدول أنه لم يضربه                        | 104          |
| إذا كان القتل خطأ فلا قسامة فيه                                                                                                                             | 105          |
| سئل عمن اتهم بقتل فهل يضرب ليقر                                                                                                                             | 101          |
| إذا كان هناك لوث جاز للأولياء الحلف ٠٠                                                                                                                      | 108          |
| سئل عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد وخاصم رجل آخر فى غنم وقال ما يكون عوض هذا إلا رقبتك ثم وجد مقتولا فهل ذلك لوث                                    | 100          |
| سئل عن شخصين اتهما بقتيل فعوقبا فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه فهل يقبل إقراره على الآخر                                                                   | \00          |
| سئل عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم فهل يسرى<br>على الباقين                                                                                       | 107          |
| سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية رجلا ثم عين الحرامية شخصا منهم فقالوا هذا قتل ابن عمك فقتله ثم تبين أن الذى قتله أخ لذلك الشخص الذى عينوه | 101          |
| يجب قتل الشهود إذا قالوا تعمدنا الكذب ورجعوا                                                                                                                | \            |
| سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب وآم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما<br>بشرط أن لا يسكن بلادهم                                                                         | \ <b>o</b> V |
| سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه بها دية فهل<br>يؤخذ من أبيه وحده                                                                                   | ۱۰۸          |
| إذا جنى الصبى عمدا أو وجب عليه شىء ولم يكن له مال فهل يكون في ذمته أو على أبيه                                                                              | ۸۰۱ ، ۲۰۸    |
| العاقلة وما تحمله                                                                                                                                           |              |
| سئل عن رجل قال لزوجته اسقطى ما فى بطنك والإثم على فإذا<br>فعلت فما لكفارة الواجبة عليهما · إذا أعتق رقبة فلا تكون له                                        | 109          |

| الموضوع                                                                | صفحة      |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| سئل عن رجل عدل له جارية اعترف أنها حبلت منه وضربها                     | 17.       |  |
| عمدا فأسقطت ٠٠٠ فهل تجب عقوبته وتسقط عدالته                            |           |  |
| إسقاط الحمل حرام بالإجماع                                              | 17.       |  |
| إذا ضرب المرأة خطأ فاسقطت فعليه غرة وكفارة القتل                       | ١٦٠       |  |
| سئل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين بشرب أو ضرب فما                   | 171       |  |
| يجب عليها                                                              |           |  |
| سئل عن امرأة دفنت ابنها في الحياة حتى مات فهل تجب عليها الدية والكفارة | 171       |  |
| سئل عن رجل يلطمه الرجل أو يكلمه أو يسبه هل يجوز أن                     | ١٦٢       |  |
| يفعل به كما فعل                                                        |           |  |
| يات .<br>القصاص في اللطمة والضربة أقرب إلى العدل من التعزير بالسوط     | 178 , 178 |  |
| إذا كان القصاص بالسب محرم الجنس امتنع                                  | 175       |  |
| سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه                                      | ١٦٤       |  |
| سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتهورت                    | ١٦٤       |  |
| منهم فأصابت رجلا فتوفى فما يجب عليهما وعلى مالك العبد                  |           |  |
| إذا تغيب                                                               |           |  |
| سئل عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم إن منهم اثنين رموا العامود            | ١٦٥       |  |
| على الآخر فكسروا ساقه فما يجب فيها                                     |           |  |
| سئل عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى وأحدهما مريض                       | ١٦٦       |  |
| فبعد أسبوع توفى وهرب الآخر فمسكوا أباه فالتزم بما يجب                  |           |  |
| على ابنه فراضي أهل الميت بمال فهل له أن يرجع على بني عمه               |           |  |
| سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين في رمضان ولم                 | 170       |  |
| يقدر عليه ولى الأمر فهل لمن رآه أن يقتله ويثاب                         |           |  |
| قاطع الطريق يجب قتله ولا يجوز العفو عنه                                | 170       |  |
| إذا قتله لغرض كعداوة فأمره لورثة المقتول                               | 177       |  |
| سئل عن رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده                     | 177       |  |
| أداء الكفارة عنه إلخ ٠                                                 | ١٦٨       |  |

| 179 - 17/ | إذا وجدهما يفعلان الفاحشة فلا شيء عليه                 |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| ١٦٩       | إذا كان الفاعل محصنا وقتله غير زوج المرأة              |
| 17 179    | إذا لم يفعل الفاحشة بعد لكن وصل لأجلها فالأحوط التوبسة |
|           | والكفارة                                               |
| 17        | إذا مات من عليه الكفارة أطعم عنه وليه                  |
| .17       | إذا صامت المرأة شهرين لم يقطع الحيض التتابع            |
| 171       | سئل عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه            |
| 141       | سئل عن مسلم قتل مسلما متعمدا ثم تاب فهل ترجى له التوبة |
| 174 , 171 | قاتل النفس يتعلق به حقان ، وهل يبقى حق المقتول         |
| 1 / 7     | سئل عن رجلين اختلفا في قتل النفس عمدا هل يغفر          |
| ١٧٥       | سئل عمن اتهموه النصارى في قتل نصارى ولم يظهر عليـــه   |
|           | فعوقب حتى مات ولم يقر فما يلزمهم                       |
|           |                                                        |

#### بأب الحدود

١٧٥ ، ١٧٦ وقال ( فصل ) خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابـــا

عاما مطلقا

| 140 | المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا ، إقامة الحدود فرض كفاية |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 140 | السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه             |
| 140 | لو فرض أن للأمة عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود     |
|     | ويستوفى الحقوق                                              |
| 77/ | ينفذ من أحكام أهل البغي ما ينفذ من أحكام أهل العدل          |
| 771 | لو كانت الأمة أحزابا وشاكوا الإمارة وجب على كل حزب فعل      |
|     | ذلك فيمن يطيعهم                                             |
| ١٧٦ | لو كانت طاعتهم للأمير ليست تامة وجب عليهم أنفسهم إقامــــة  |
|     | الحدود                                                      |
| 177 | إذا عجز بعض الأمراء عن إقامـــة الحدود واستيفاء الحقوق أو   |

أضاعوا ذلك وجب على القادر عليه

۱۸.

المباركة

سئل عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد في الأيام والأمكنة

| الموضوع                                                                                          | صفحة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سئل عن قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت ولحق الجيران الضرر بها فهل تنقل من بينهم | ۱۷،  |
| سنل عن الفاعل والمفعول به ما يجب عليهما وما يطهرهما من<br>الذنب والنجاسة                         | \\\  |
| سئل عن قوله في التهذيب « من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا.<br>الفاعل بها » فهل يجب ذلك       | \^7  |

#### بأب حد القذف

| سئل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه     | / // |
|-------------------------------------------------------------|------|
| سئل عن رجل تزوج امرأة وله مطلقة ثم إنه ردها وقذف هو         | ۱۸۳  |
| ومطلقته الزوجة بأنها كانت حاملا من الزنا فماالذي يجب عليهما |      |
| وهل يلاعنها مطلقا أو إذا كان ثم حمل لا عن لنفيه             | ۱۸٤  |
| سئل عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب خمر ومنعه أجرة ملكه       | ١٨٤  |
| سئل عن رجل قذف رجلا وقال لـــه أنت علق ولد زنا فماالذي      | 110  |
| يجب عليه                                                    |      |

### باب حد المسكر

| ــ ۱۹۱ جمهور علماء المسلمين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما   | ١٨٦ |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| أسكر كثيره فقليله حرام دلائل هذا                              |     |
| ، ١٩٠ ، ١٩١ يرى بعض أهل الكوفة أن ما أسكر من غير النخل والعنب | ۱۸٦ |
| لم يحرم قليله الذي لا يسكر ٠ شبهتهم                           |     |
| النهى عن الانتباذ في الأوعية القوية وعلته وهل نسخ             | 19. |
| سئل عن الخمر والميسر هل فيهما إثم كبير ومنافع وما هي المنافع  | 195 |

۱۹۲ تحريم الخمر كان على مراتب (٣)

١٨٦ - ١٩٢ قال الشيخ أما « الأشربة المسكرة »

7.7

|     |            | 194   |
|-----|------------|-------|
|     |            |       |
| 190 | 4          | 192   |
| 197 | 4          | 190   |
| ۱۹۸ | •          | 197   |
|     |            |       |
|     |            | 197   |
|     |            | 191   |
|     |            | ۱۹۸   |
|     |            | ۱۹۸   |
|     |            |       |
|     |            | ۱۹۸   |
| 1.7 | _          | 191   |
|     |            |       |
| 1.7 | _          | 191   |
|     |            | ۲٠۱   |
| ۲٠٤ | _          | ۲٠١   |
|     |            |       |
|     |            | 7.5   |
|     |            |       |
|     | 197<br>19A | T·1 - |

من استحل السكر من الحشيشة كفر 7.2

کثیرہ ۰

٢٠٤ \_ ٢١٠ وقال ( فصل ) وأما الحشيشة المسكرة فالسكر منها حرام إجماعا وقليلها حرام عند الجماهير

الشبهة إنما وقعت في النبيذ إذا لم يسكر قلبله

٢٠٢ ــ ٢٠٤ الفرق بين النبيذ الذي أباحه الرسول وبين النبيذ الذي يسكر

٢٠٤ ، ٢٠٥ لا فرق بين المأكول والمشروب والجامد والمائع من المسكرات

| « كل مسكر حرام » يتناول خمر الحنطة والشعير والعسل ولبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 . 0                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| الخيل وغير ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| أول ظهور الحشيشة ، الحشيشة شر من الشراب المسكر من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.7 , 7.7                                    |
| بعض الوجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| النزاع في نجاستها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.7                                          |
| الرد على من قال ليس في الحشيشة آية ولا حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.7 - 4.7                                    |
| القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد وقضايا كليـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.7 , 7.7                                    |
| تتناول كلما يدخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور باسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| العام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والأيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7                                          |
| والماء والمشركين وأهل الكتاب يشمل كل ٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| كل ما كان في معنى ما في القرآن والسنة الحق به بطريـــق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.9                                          |
| الاعتبار والقياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |
| القياس الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71.                                          |
| سئل عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711 , 71.                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| ، ٢١٣ إذا اعتقد أن أكل الحشيشة عبادة وقربة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| ، ٢١٣ إذا اعتقد أن أكل الحشيشة عبادة وقربة<br>كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *** ****                                     |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711 ° 71.                                    |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711 , 71.<br>711<br>711                      |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الخمر من المفاسد والشرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711 ° 717<br>711<br>711                      |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الخمر من المفاسد والشرور من المفاسد والشرور سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز                                                                                                                                                                                                                                                                         | 711 ° 717<br>711<br>711<br>711               |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه                                                                                                             | 711 , 71.<br>711<br>711<br>717<br>717        |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الحسيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه سكر                                                                                                         | 711 , 71. 711 711 717 717 718                |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه سكر                                                                                                         | 717 , 717<br>717<br>717<br>717<br>717<br>717 |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه سكر الطبخ حتى ذهب ثلثاء لم يسكر في العادة إلا لسبب آخر سئل عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة مع الإصرار | 717 ' 117<br>117<br>117<br>717<br>717<br>217 |
| كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولولم يحصل منه نشوة ولا طرب تعاطى البنج فيه التعزير ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذاأكثر شربه سكر                                                                                                         | 717 , 717<br>717<br>717<br>717<br>717<br>717 |

| الموضوع                                                       | صفحة      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| إذا لم تمكن إقامة الحد على تارك الصلاة عمل معه الممكن ٠٠      | 717       |
| سئل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة فهل يجوز الشرب من لبنها إذا   | 717       |
| لم يصر مسكرا                                                  |           |
| سئل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة من المعاجين مدة سنين       | 117       |
| كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين                         | 717       |
| سئل عمن هش الذرة فأخذ يغلى في قدره ثم ينزله ويعمل عليه        | 719       |
| قمحا فيكون مما لا يسكر في ذلك اليوم هل يجوز أن يشرب منه       |           |
| فى أول يوم                                                    |           |
| سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث هل يستعمل ؟         | 77.       |
| إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه       | 77.       |
| سئل عن جماعة من المسلمين كهول وشبان ٠٠ اجتمع رأيهم على        | 177 _ 377 |
| أكل الغبيراءمع اعتقادهم أنها معصية لأن الحسنات يذهبن السيئات  |           |
| وأن لهم أورادا ٠٠٠ فهل يجب عليهم حد شارب الخمر                |           |
| قولهم إنها تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة فتلك رشوة الشيطان لهم |           |
| ما فيها من المفاسد التي تربو على مفاسد الخمر                  | 777 _ 377 |
| باب التعزير                                                   |           |

| باب التعزير                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| سئل عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان هل له أن            | 770 |
| يقيم على أحدهم الحد ويأمرهم بالواجب وما صفة السوط الذي يعاقبهم به |     |
| سئل عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه                           | 777 |
| سئل عن رجل من أكابري مقدمي العسكر معروف بالخير وكذب               | 777 |
| عليه بعض المكاسين حتى ضربه وظلمه • هل يجب على ولى الأمر           |     |
| ضرب من ظلمه                                                       |     |
| سئل عمن شتم رجلا وسبه ما يجب عليه                                 | 777 |
| سئل عمن شتم رجلا فقال له أنت ملعون ولد زنا ما يبعب عليه           | 777 |
| سئا ۽ سام ۽ خي ميا ه ۽ ا                                          | 779 |

| Ç5-5.                                                      |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| سئل عن الاستمناء                                           | 779       |
| سئل عن الاستمناء باليد هل هو حرام أم لا                    | 74. , 779 |
| سئل عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده أو بوركيه           | 74.       |
| إذا أنزل بغير اختياره فلا إثم عليه وعليه الغسل             | 77.       |
| سئل عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه             | 771       |
| سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخسر والده      | 771       |
| أربعمائه درهم ثم وجدت السرقة فهل لولده الإبراء منها وهـــو |           |
| محجور عليه وما يجب في الضرب                                |           |
| القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك                            | 777       |
| هل للأب أن يستوفى حق القصاص لابنه أو يتركه حتى يبلغ        | 777       |
|                                                            |           |
| ماب القطع في اليه قة                                       |           |

## باب القطع في السرقة

| سئل عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك في بيته مملوك        |       | 777 |
|---------------------------------------------------------------|-------|-----|
| فأقر أنه داخل البيت ولم يقر أنه أخذ شيئا فهل يلزمه ما عدم لهم |       |     |
| الاحتيال عليه ليقر                                            |       | 777 |
| الحكم لرب المال بيمينه إذا ظهر اللوث والأمارات                |       | 777 |
| سئل عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام          |       | 377 |
| أنه أودعه عنده سيده القديم هل يقبل قوله عليه                  |       |     |
| المتهم إما أن يكون معروفا بالبر أو مجهول الحال أو معروفا      | 140 ' | 377 |
| بالفجور ما يعامل به كل واحد                                   |       |     |
| ضرب المتهم وهل هو مختص بالوالى دون القاضى                     |       | 740 |
| سئلعما يتعلق بالتهم في المسروقات في ولايته هل له أن يفوضها    | 78    | 740 |
| إلى من يغلب على ظنه الظلم فيها وإذا ترك هو الفحص فيها ضاعت    |       |     |
| الحقوق وإن عاقب المتهومين خاف الله في عقابهم على أمر مشكوك    |       |     |
| فيه ، وكذلك قطاع الطريق                                       |       |     |
| لا تفوض التهم إلى من يغلب على الظن ظلمه مع إمكان من يقيم فيها |       | 747 |
| من العدول بما يقدر عليه                                       |       |     |

| الموضوع                                                                                   | صفحة      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الناس فى التهم ثلاثة أصناف (١) البر فلا يحبس ولا يضرب ولا يستحلف وهل يؤدب متهمه ؟         | 777       |
| (٢) مجهول الحال وهل يحبس شهرا أو بحسب اجتهاد ولي الأمر                                    | 747       |
| (٣) الفاجر ٠٠ يمتحن بالضرب حتى يقر بالمال ٠ يضربه الوالى                                  | 747 , 747 |
| المتولى لضربه له أن يقصد مع ذلك عقوبته على فجوره                                          | 747       |
| ليس على المتولى أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال                             | 747 ' 747 |
| بالبينة على السارق ، السارق لا يكترث باليمين                                              |           |
| ( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِكْنَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ ) . الآية |           |
| حكمة شرعية القسامة                                                                        | 747       |
| « لو يعطى الناس بدعواهم ۰۰۰۰ »                                                            | 747       |
| ما يندفع به شر قطاع الطريق واللصوص ، ولا يكفى استحلافهم                                   | 74.4      |
| ما يصنع بمن ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا غيب                                  | 78.       |
| ماله وأصر على الحبس ومن عنده أمانة لم يردها أو أخذ أموال                                  |           |
| الناس وادعى دهابها دعوى تكذبه فيها العادة                                                 |           |
| سئل عمن كان له ذهب مخيط في ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا                                      | 75.       |
| فلما رده إليه وجد مكان الذهب مفتقا ولم يجده                                               |           |
| باب حد قطاع الطريق                                                                        |           |
| سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم                                | 751       |
| من ماله ويفجرون بحريم المسلمين إلخ • فهل يجب قتالهم وإذا                                  |           |
| أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل الشراء                                   |           |
| إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف                                     | 137       |
| سئل عن المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس                                        | 737       |
| ودمائهم هل للإنسان أن يعطيهم شيئًا من ماله أو يقاتلهم ؟                                   |           |
| سئل عن تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا فعاقبهم ولى الأمر                                 | 727       |
| حتى أقروا به ولم يعطوه إياه                                                               |           |
| سئل عن ثلاثة لصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال                                 | 7 5 5     |
| هل يقتلون .                                                                               |           |
|                                                                                           |           |



